خ مهرجاز الفراعة الجريغ

إالجن خلدون

المختارمين المنافقة ا المنافقة الم







لحبريه العامة للكتاب

اهداءات ۲۰۰۲

الأستاذ/ المسيني آمين منتيره الإسكندرية

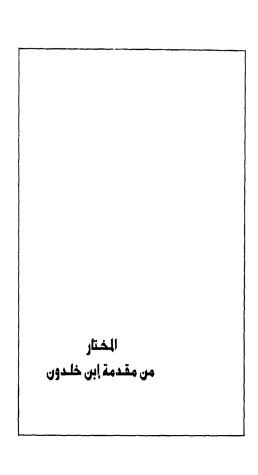

# المختار من مقدمة إبن خلدون

إعداد

د. محمد عنانی



مهرجان القراءة للجميع ٩٧ مكتبة الأسرة برعاية السيدة سوزائ مبارك (التراث)

الجهات المشتركة:

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة الإدارة المحلية

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

المختار من مقدمة إبن خلدون **إعداد: د. سمير سرحان** 

د. محمد عناني

الغلاف:

للفنان: جمال قطب الإشراف الفني:

للقنان محمود الهندى

المشرف العام

المجلس الأعلى للشيبات والرياضة د. سمير سرحان التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب



#### مقدمة

وهكذا تمضى مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم في عامها الرابع تسع سلاسل جديدة تضم روائع الفكر والإبداع من عيون كتب الآداب والفنون والفكر في مختلف فروع المعرفة الإنسانية، تروى تعطش الجماهير للثقافة الجادة والرفيعة، وتنضم إلى مجموعة العناوين التي صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتغطى مساحة عريضة من بحور المعرفة الإنسانية، ولتقطع بأن مصر غنية بتراثها الأدبى والفكرى والإبداعى والعلمى، وان مصر على مر التاريخ هي بلاد الحكمة والمعرفة والفن والحضارة .. عبقرية في المكان وعبقرية الإبداع في كل زمان.

#### سوزان مبارك

### على سبيل التقديم . . .

مكتبة الأسرة ٩٧ رسالة إلى شباب مصر الواعد تقدم صفحات متألقة من متعة الإبداع ونور المعرفة مصدر القوة في عالم اليوم... صفحات تكشف عن ماضينا العريق وحاضرنا الواعد وتستشرف مستقبلنا المشرق.

د. سميرسرحان

#### تصدير

لاحاجة للكاتب اليوم أن يتحدث عن شيخ فالسفة التاريخ ومؤسس علم الاجتماع في العالم - ابن خلدون - أو عبقريته التي سبق بها جميع نظريات العلوم الإنسانية الحديثة في التاريخ والاجتماع.

ولذلك رأت مكتبة الأسرة أن تقدم إلى القارئ العربى مختارات موجزة (غير مقتسرة) من المقدمة تتضمن نظريته في التأريخ ونشأة العمران (الحضارة أو المدنية) وفي نشأة الدول وتطورها وأسس بناء الملك وتطوره ، وهي النظرية التي استقاها من دراسته المستفيضة للتاريخ الذي انتهت إليه أخباره في القرن الرابع عشر الميلادي (الثامن الهجري).

ووجود هذه المختارات بين دفتى كتاب واحد ، صغير تسهل قراءته ويسهل الاستمتاع به ، من شأنه تشجيع الناشئة على قراءة المقدمة الكاملة في طبعاتها المختلفة، فالنص الأصلى ذو لغة علمية معاصرة ، على بعد الشقة،

وهو يبشر بلغة العلم والعلوم الإنسانية الحديثة التى تستخدمها اليوم ، ويؤكد أن اللغة العربية لغة طيعة متطورة قادرة على نقل أعقد الأفكار وأثراها وتبسيطها حتى يسهل على الجميم إدراكها .

والله من وراء القصد،

مكتبة الأسرة

#### القدمة

# في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين من الغالط وذكرشيء من أسبابها

إِعْلَمُ أَنَّ فَنَّ التَّارِيخِ فَنَّ عَزِيزُ الْمسَدُهُ مَ جَمُّ الْفُوَائِدِ شَيِهُ الْفُوائِدِ شَيِهُ الْفُوائِدِ شَيِهُ الْفُائِدِ فَي الْمُلَوْكِ فَي دُولَهِمْ فَي اَخْلاَقِهِمْ . وَالْمُلُوكِ فَي دُولَهِمْ فَي اَخْلاَقِهِمْ . وَالْمُلُوكِ فَي دُولَهِمْ فَي اَخْلاَقِهِمْ . وَالْمُلُوكِ فَي دُولَهِمْ فَي الْمُومُةُ الْاقْتِداء فَسِي ذَلِكَ لَمَنْ يَرُومُهُ فَي الْمُولِقِ اللّهَ لَمِنْ يَرُومُهُ فَي اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَتَثَبَّتِ يَفْضَيانِ بِصَاحِبِهِما إِلَى الْمُولِلُاتِ وَالْمُغَالِطِ لأَنَّ الأَخْبَارَ . إِنَّا الْمُثَلِلُاتِ وَالْمُغَالِطِ لأَنَّ الأَخْبَارَ . إِنَّا اعْتُمَدَ فِيسِهَا عَلَى مُجَرِّدِ النَّقُلِ وَلَمْ تُحكَمُ أُصُولُ الْعَادَةِ وَقَوَاعِدُ السَياسَةِ وَطَبَيِعَةُ الْعُمْرَانِ وَالْأَحْوالُ فَي الاجتماعِ وَقَوَاعِدُ السَياسَةِ وَطَبَيِعَةُ الْعُمْرَانِ وَالْأَحْوالُ فَي الاجتماعِ الإَنْسَانِي وَلاَقِيسَ الْغَائِبُ مِنْهَا بِالشَّاهِدِ وَالْحَاضِرُ بِالذَّاهِدِ وَالْحَاضِرُ وَمَزْلِةُ الْقَدَمِ وَالْحَاضِرُ وَالْمِثَانِ وَالْحَامِدِ وَالْحَافِدِ وَالْحَاضِرُ بِالذَّاهِدِ وَالْحَاضِرُ بِالذَّاهِدِ وَالْمِهُ وَالْمُولِ وَمَنْ لِلْتُلْوِلُولُ الْعَلَى مَا لَمْ يَوْمُنُ فَيَالِهُ الْمُعْرِودُ وَمَزْلِةِ الْقَدَمِ وَالْمَوْدِ وَالْمَالِمُ لَا مُنْ الْعَلْمِ عَلَى الْمُعْلِي عَلَيْلِهُ الْعَلَمُ وَلَاقِولُ الْعُلْمُ وَلَامِنَانِ الْعَلْمُ وَلَا اللّهُ الْعَلَمِ الْمُلْولِي الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُعْرِدُ وَالْعُلُولُ الْمُنْولُ وَالْمُولِ الْعُلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُلْمُ الْمُنْفِي الْعُلْمُ الْمُؤْلِلُولُولُ الْمُعْلِمِ الْمُنْولُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُعْلِمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْفِي الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْفِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُولُ الْمُعْلِلَةُ الْمُنْمُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِل

<sup>(</sup>١) قوله الفارسية أي المنسوبة إلى أبي فارس لمتقدم ذكره أه..

جادّة الصدّق وكتثيرا ماوقع للمؤرّخين والمفسرين وآيمة النَّقُل منَ الْمَغَالط في الْحكايات والْوقائع لاعْتَمادهم فيها علَى مُجِرِّد النَّقُل غَنَّم اأَوْ سمَيناً ولَمْ يَعْرضُوها علَى أصُولَهَا وَلاَ قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوتوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخْبَار فضلُوا عَن الْحَقّ وَتَاهِوا في بَيْداء الـــوهُم والنفلط ولا سيم الموال من الأموال والْعَسَاكر إذا عَرَضَتُ في الْحكايات إذْ هي مَظنَّةُ الْكَذب ومَطينةُ الهدّر وَلاَبدُ منْ رَدْها إِلَى الأصول وَعسرْضها علَى الْقَوَاعد وَهذَا كَمَا نَقَلَ الْمُسَعُودي وكَثيب من الْمُؤرّخينَ فسى جُيُّوش بنني إسْرائيسل بأنَّ مُوسنَى علَيْه السسَّلامُ أَحْصاَهُمْ في التَّيه بعُد آنُ أَجازَ مَنْ يُطيقُ حَكِلُ السسّلاح خاصةً من ابن عشرين فما فوقها فكانوا سيتمائة ألف أو يَزيدُونَ ويَذْهِلُ في ذلك عَنْ تقديد مصر والشام وَأَتَساعهما لمثل هـنا الْعدد من الجيوس لكل مملكة من الْمَمَالِك حصَّةٌ منَ الحامية تتَّسعُ لَهَا وتَقُومُ بوظائف الله علما المُمَالِك حصَّةً من الحامية وتَضيقُ عمًّا فَوْقَهَا تشهدُ بذلكَ الْعَوَائدُ الْمَعْرُوفةُ وَالأَحْوَالُ الْمَأْلُوفَةُ ثُمَّ إِنَّ مثل مَسْده الْجُيُوش الْبَالغة إِلَى مثل هـذا

الْعَدَد يَبْعُدُ أَنْ يَقَعَ بَيِّنَهَا زَحْفَ أَنْ قَتَالَ لَضِيق سَاحَةَ الأَرْض عَنْهَا وَبُعْدها إِذا اصْطَفَتْ عَنْ مَدَى الْبَصَر مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَثًا أَوْ أَزْيدَ فَكَيْفَ يَقْتَلُ هِذَانِ الْفَرِيقَانِ أَوْ تَكُونُ عَلَبَةُ أُحـــد الصَّفَّيْن وَشَيء منْ جَوَانبِه الْيَشْعُرُ بِالْجَانبِ الآخَر والحاصر يشهد لذلك فالماضى أشبه بالاتسبى من الماء بالماء . ولَقَدُّ كَانَ ملك الْفُرْس ودَوْلتَهُمْ أَعْظُمَ منْ ملك بنى إسْرَائيلَ بكَتْسِيس يَشْهُدُ لذلكَ ما كَانَ منْ غَلْب بَخْتَنَصَّر لَهُمْ وَالْتَهَامِهِ بِلاَدَهُمُ وَاسْتِيلاَئه عَلَى أَمْرِهِمْ وَتَخْرِيبِ بِيْت الْمَقَدس قـاعدة ملتهم وسلطانهم وهو من بعض عمال مَمْلَكَةَ فَارسَ يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ مَرْزُبَانُ الْمَغْرِبِ مِنْ تُخُومِهَا وكَانَتْ مَمَالِكُهُمْ بالعسراقَيْن وَحُراسان وَما وراء النَّهْر والأَبْوابُ أَوْسَعُ منْ مَمَالك بنني إسرائيلَ بكثير ومَع ذلك لَمْ تَبْلُغْ جُيُوشُ الْفُرْسِ قَطُّ مثل مَسْ الْعَدَدولاَ قَريسبا منه وأَعْظَمُ ما كَانَتَ جُمُوعُهُم بالْقادسيَّة مائةٌ وعشريسنَ ٱلْفا كُلُّهُمْ مَتْبُوعٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ سَيْفٌ قَالَ وَكَانُوا فـــى أَتْبَاعهمْ أَكْثَرَ مِنْ مائتَى أَلْف وَعَنْ عَائشةَ وَالــــزُهْرِيّ فَإِنَّ جُمُوعَ رُسْتُمَ الْذينَ زَحَفَ بهمْ سَعْدُ بالْقَادسيَّة إِنَّمَا كَانُوا سَــتَّينَ أَلْفًا كُلُّهُمْ مَتَّبُوعً وَأَيْضًا فَلَوَّ بِلَغَ بِنُو إِسْرَائِيلَ مِثْلَ هِلْذَا

الْعَدَد لاتَّسعَ نطاق ملكهم وأنْفسَحَ مدَّى دَوْلتهم فإنَّ الْعَمَالات والممالك في الدُّول على نسبة الحامية والقبيل الْقَائمينَ بِهَا فِي قَلْتَهِا وَكَثْرَتَهَا حَسَبْمَا نُبِيِّنُ فِي فَصلْ الممالسك من الكتاب الأول والقوم لم تتسع ممالكهم إلى إِلَى غَيْرِ الأُرْدُنُ وَفَلَـسُطينَ منَ الـشَّام وَبِلاَد يَثْرِبَ وَخَيْبَرَ منَ الْحسم الله على ما هو المعروف وايضا فالذي بين مُوسى وإسرائيسل إنَّما هُو آربَعَةُ أبساء علَى ما ذكرَهُ المُحَقَقُونُ فَإِنَّهُ مُوسِى بْنُ عُمرانَ بْن يَصنْهُر بْن قاهتَ بفتْح السهاء وكسرها ابن لاوي بكسر الواو وفتحها ابن يعقوب وَهُو إِسْرَائِيلُ الله هكذا نسبهُ في التَّوْراة والمُّدَّة بيَّنهُ ما علَى مَانَقَلَهُ الْمُسَعُوديُّ قَالَ دَخَلَ إسْرَائيلُ مصرر مَعَ ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف سبعين نفسا وكان مَقَامَهُمْ بِمِصْرَ إِلَى أَنْ خَرَجُوا مَعَ مُوسَى عَلَيْهُ السَّلاَمُ إِلَى التيه مائتين وعشرين سنَة تتَدَاولُهُمْ ملُوكُ القبيط من الْفَرَاعِنَة وَيَبْعُدُ أَنْ يَتَشَعَّبُ النَّسْلُ فِي أَرْبَعَةَ أَجْيَالَ إِلَى مثل هــذا الـعدد وإنْ زعموا أنَّ عدد تلك الجيوش إنَّما كأن في زَمَن سلِّيْمانَ وَمَنْ بَعْده فَبَعيد أَيْضا إِذْ لَيْسَ بِيْنَ سلِّيْمانَ وإَسْرَائِيلِ إِلا أَحَدَ عَشَرَ أَبًا فَإِنَّهُ سَلَّيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْن يَشَّا

سلَمُونَ بْن نَحْشُونَ بْن عَمِّينُوذَبَ وَيَقُالُ حَمَّينا ذَابَ بْن رَمَّ بْن حَصْرُونَ وَيُقَالُ حَسْرُونَ بَن بَارَسَ وَيُقَالُ بِيْرَسَ بْن يَهُوذَا بِنْ يَعْقُوبَ وَلاَ يَتَ شَعَّبُ النَّسْلُ في أَحَدَ عَشَرَ منَ الولد إلى مثل هذا العدد الذي زعموه اللهم إلى المئتين وَالْأَلَفَ فَرُبُّما يَكُونُ وَآمًا أَنْ يَتَجَاوَزَ إِلَى مَا بَعْدَهُمَا مِنْ عُقُود لأعداد فبَعيد واعتبر ذلك في الحاضر المشاهد والقريب المعقروف تجد زعمهم باطلا وتقلهم كادبا والذى ثُبُتَ فِي الإسْرائيليَّات أَنَّ جُنُودَ سليَّمَانَ كَانَت أَثْنَى عَشَرَ ألفا خاصة وآن مُقرَّباته كانت ألفا وأربعمائة فرس مرتبطة علَى أَبْوابه هذا هُو الصَّحيحُ منْ أَخْبارهم ولا يلتَّفَتُ إلى خرافات العامّة منهم وفي أيّام سلّيمان (عليه السلام) وَمُلَّكِهِ كَانَ عُنْفُوانُ دَوْلَتَهِمْ وَاتساعُ مِلْكِهِمْ هِذَا وَقَدْ نَجِدُ الْكَافَّةَ مِنْ أَهِلَ الْعَصْرِ إِذَا أَفَاضِوا فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَسَاكر الدُّولَ الَّتِي لِعَهْدِهِمْ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ وَتَفَاوَضُوا فِي الأَخْبَارِ عَنْ جُيُوش الْمُسْلمين أو النَّصاري أَوْ أَخَذُوا في إحْصاء أَمُوال الجبايات وَخَراج الـــسلُطان وَنَفَقات المُتُرفين ويَضائع الأغْنيــاء المُوسرينَ تَوغَلُوا في الْعَدَد وتَجَاوَزُوا حُدُودَ

الْعُوَائِدِ وَطَاوَعُوا وَسَاوِسَ الإِغْرَابِ فَإِذَا اسْتُكْشِفَ أَصْحَابُ الدُّواوِين عَنْ عَسَاكِرِهُم واستُنْبِطَتْ أَحْوَالُ أَهْل النَّرْوَة في بضائعهم وفَوائدهم واستج اليت عوائد المترفين في نَفَقَاتِهِمْ لَمْ تَجِ .... د معْشار ما يعندونه وما ذلك إلا لولوع الـنَّفْس بِالْغَرَائِبِ وَسُهُولَةَ الـتُّجَاوِزِ عَلَى الـلسَانِ وَالْغُفْلَةَ علَى الْمُتَعَقّب والْمُنْتقد حتّى لأيحاسب نفسه علَى خطاً ولاً عَمْد ولا يطالبه الله على الْخَبْر بتوسط ولاعدالة ولا يرْجِعُهَا إِلَى بَحْث وتَفْتيش فيرسل عنانه ويسيم في مراتع الْكَذَبِ لسَانَهُ وَيَتَّخِذُ أَيَاتِ الله هِزءا ويَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيث ليَضلُّ عَنْ سَبِيل اللهوحسبكُ بها صفَّقةٌ خاسرةٌ ومن الأخْبَار الـــواهـــية للْمُؤرّخينَ ما يَنْقُلُونَهُ كَافَّةٌ في أَخْبَار التَّبابعة ملُّوك الْيمَن وَجَزيرة الْعَرب أَنَّهُمْ كَانُوا يَغْزُونَ منْ قُرَاهُمُ بِالْيَمَنِ إِلَى أَفْرِيـقَــيَّةَ وَالْبَرْبَرِ مِنْ بِلاَدِ الْمَغْرِبِ وَأَنَّ أَقْرِيقِشَ بْنَ قَيْسِ بْن صَيْفًى مِنْ أَعَاظِم مَلُوكِهم الأُولَ وكَانَ لعممه مُوسَى علَيْه السَّلاَمُ أَوْ قَبْلُهُ بقليل غَزاً أَقْرِيقَيَّةَ وَآشَخْنَ فِي الْبَرْبِرَ وَآنَّهُ الَّذِي سَمَاهُمُ بِهِذَا الاسم حَينَ سمَعَ رَطَانَتَهُمْ وَقَالَ مَا هذه الْبَرْبَرَةُ فَأَخْذَ هذا الاسْمُ عَنْهُ وَدُعُوا به منْ حيسنتُذ وأَنَّهُ لَمَّا انْصرَفَ منَ الْمغْرب

حَجَزَ هُنَالِكَ قَبَائِلَ مِنْ حَمْيِرَ فَأَقَامُوا بِهَا وَاخْتَلَطُوا بِأَهْلُهَا وَمنْهُمْ صنَّهاجَةُ وكتامَةُ وَمنْ هـنا ذَهبَ الـطبَرَى وَالْجَرْجَانِيُّ وَالْمُسَعُودِيُّ وَأَبْنُ الْكَلَّبِي وَالْبِيلِّي إِلَى أَنَّ صنَّهاجة وكتامة من حمير وتاباه نسابة البربر وهو الصحيَّ عن وَذَكَرَ الْمَسْعُوديُّ أَيْضًا أَنَّ ذَا الإِذْعَار منْ ملُوكهم قَبْلَ أَفْريقش وكان على عهد سليهان (عليه السلام) غَزَا المُغْرِبَ وَدَوَّخَهُ وكذلكَ ذكرَ مثلَّهُ عَنْ ياسر ابْنه منْ بَعْده وَأَنَّهُ بِلَغَ وَادي السرَّمْل في بلاد المُغْرب ولَمْ يَجِدْ فيه مسلكاً لكَثْرَة الرِّمْل فرَجَعَ وكَذلك يَقُولُونَ في تُبِّع الآخر وَهُوَ أَسْعَدُ أَبُو كرب وكانَ علَى عَهْد يَسْتَاسفَ منْ ملُوك الْفُرْس الْكيانيَّة أَنَّهُ ملكَ الْمَوْصلَ وآَذْرَبي جانَ ولَقَى السنُّركَ فَهَزَمَهُم وأَتَّخَنَ ثُمُّ غَزَاهُم ثَانيَةٌ وَثَالثَةٌ كَذلكَ وأَنَّهُ بَعْدَ ذلكَ أَعْزَى ثلاثةٌ منْ بنسيه بلاد فارس والسي بلاد السصُّغدَ منْ بلاد أُمَّم السُّرك ورَاءَ السنَّهْر وإلى بلادَ السرُّوم فَمَلَكَ ٱلْأَوَّلِ الْبِلادَ إِلَى سَمَّرَقَنَّدَ وَقَطَعَ الْمَفَازَةَ إِلَى الصين فَوَجَدَ أَخَاهُ السِئَّانِيَ الَّذِي غَزَا إِلَى سَمَّرَقَنَّدَ قَدُّ سَبَقَهُ إِلَيْهَا فَأَنْ خَنَا فِي بِالاَدِ البَصِينِ وَرَجَعا جَميعًا بِالْغَنَائِم وَتَركُوا بِبِلاَدِ الصَّيِنِ قَبَائِلَ مِنْ حَمْيَرَ فَهُمْ بِهَا إِلَى هَذَا الْعَهْدِ وَيَلَغَ

التَّالثُ إلى قسطنَطينيَّة فدرسها ودوَّخ بلاد الروه ورجع وَهذه الأَخْبَارُ كُلُّهَا بَعيددة عن الصَّحَّة عريقة في الْوَهُم وَالْعْلَطُ وَأَشْبُهُ بِأَحَادِيثِ الْقَصِصَ الْمُوْضُوعَة . وَذَلِكَ أَنَّ مُلُّكَ التَّبَابِعَةَ إِنَّمَا كَانَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَقَرَارَهُمُ وَكُرْسيَّهُمْ بصنْعًاء الْيَمَن . وَجَزيرَةُ الْعَرَبِ يُحيلُ بِهَا الْبَحْرُ مِنْ ثُلاَث جهاتها فتُجرُ الهند منَ الْجِنُوبِ وَيَحْرُ فارسَ الْهابطُ مِنْهُ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْمُشَرِقِ وَيَحْرُ السِنُّويَسِ الْهَابِطُ مِنْهُ إِلَى السُّويَس منْ أَعْمَال مصرر منْ جهةَ الْمَغْرب كَمَا تَرَاهُ فى مُصوِّر الْجُغْرَافِيا فَلاَ يَجِدُ السَّالكُونَ مِنَ السِّمَنِ إِلَى الْمَغْرِب طَرِيقًا مِنْ غَيْرِ السُّويْسِ والْمَسْلُكُ هُنَاكَ مَا بَيْنَ بَحْرِ السُّويْسِ وَٱلْبَحْرِ الشَّامِيِّ قَدَرُ مَرْحَلَتَيْنِ فَمَا دُونَهُمَا وَيَبْعُدُ أَنْ يَمُرُّ بهــــنا الْمُسَلَّكَ ملكَ عَظيمَ في عَساكرَ مُوفُورَة من عُيْر أنْ يَصيــرَ منْ أَعْمَاله هذه مُمْتَنَمَّ في الْعَادَة . وَقَدْ كَانَ بِتلْكَ الأَعْمَالِ الْعَمَالَقَةُ وَكُنْعَانُ بِالسِشَّام وَالْقَبْطُ بِمصر أَثُمُّ مَلَكَ الْعَمَالقَةُ مصر وَمَلَكَ بَنُو إسرائيل السشَّامَ ولَمْ يُنْقَلُ قَطُّ أَنَّ السِّبَابِعةَ حَارِبُوا أَحَدًا مِنْ هِـؤُلاء الأمم ولا ملكوا شيئًا من تلك الأعمال وايضا فالسثقة من الْبَحْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بَعيد، قَ وَالأَزْوِدَةُ وَالْعُلُوفَةُ للْعَساكر كَتْيِرةٌ فَإِذَا سارُوا فِي أَعْمَالهِمِ احْتَاجُوا إِلَى انْتِهَابِ الرَّرُعُ وَالنَّعَمِ وَانْتَهَابِ الرَّرُعُ وَالنَّعَمِ وَانْتَهَابِ الْبِلاَدِ فَعِيماً يَمَرُونَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكُفَى ذَلِكَ لَللَّمْ وَالْتَهَمُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَعْمَالِهِمْ فَلاَ تَغِي لَهُمُ السرواحلُ بِنَقْلِهِ فَلاَبَدُ وَآنَ يَمَرُوا فِي طَرِيقَهِمْ كَلَهَا بِأَعْمَالِ قَدْ مَلَكُوها وَدَوَّضَوها لَتَكُونُ المُعِردَةُ مَنْ عَيْر مَنْ عَيْر مَنْ عَيْر مَنْ عَيْر أَمُ المُعْرَدَةُ بَالْمُسَالَمَة فَذَلِكَ أَبْعَدُ أَنْ تَلْك الْعَسَاكِرَ تَمَرُّ بِهِولُاء الأَمْمِ مِنْ غَيْر أَنَّ قَهْ مَا لَكُونَ المُعْرَادُ أَبْعَدُ فَاللَّهُ الْمُعْرِدَةُ بِالْمُسَالَمَة فَذَلِك أَبْعَدُ وَالْشَدِيرَةُ بَالْمُسَالَمَة فَذَلِك أَبْعَدُ وَالْمَالِ فَذَه الأَخْبَارَ وَاهِيّةٌ أَوْ مَوْضُوعَةً .

وَأَمّا وَادِي الرَّمْلِ الَّذِي يُعْجِزُ السَّالِكَ فَلَمْ يُسْمَعُ قَطُّ نِكُرُهُ فِي الْمُغْرِبِ عَلَى كَثْرَةِ سَالِكِهِ وَمَنْ يَقُصُّ طُرُقَهُ مِنَ الْسَلَّرَةِ سَالِكِهِ وَمَنْ يَقُصُّ طُرُقَهُ مِنَ السَّرِّقُ فِي كُلُّ عَصْرٍ وَكُلُّ جِهِةً وَهُو عَلَى مَا نَكُرُوهُ مِنَ الْغُرَابَةِ تَتَوَقَّرُ النُواعِي عَلَى نَقْلُهِ . وَآمًا غَزُوهُمُ مَن الْغُرَابَةِ تَتَوَقَّرُ النُواعِي عَلَى نَقْلُهِ . وَآمًا غَزُوهُمُ مَسَالِكِ السَّوْيُسِ إِلاَّ أَنَّ الشَّقَّةَ هُنَا أَبْعَدُ وَأُمَمَ فَارِسَ وَالرُّومِ مَعْرَبُ مَن طَرِيسَةُ أَوْسَعَ مَن مِعْرَبُونَ اللَّهُ عَلَي السَّوْيُسِ وَالرُّومِ وَإِنْمَا كَانُوا يُحَارِبُونَ آهُلُ فَارِسَ وَلاَ بِلاَدَ السَّرُومِ وَإِنْمَا كَانُوا يُحَارِبُونَ آهُلُ فَارِسَ عَلَى حَدُّودِ بِلاد الْعَرَاقِ وَمَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَيِسِ وَالْمُونَ الْمُحْرَيْنِ وَالْحَيسِ وَلاَ بَلْدَاقُ وَمَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَيسِ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ وَمَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَيسِ وَلاَ بَلْادَ الْعَرَاقِ وَمَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَيسِ وَلاَ بَيْنَ السَّالَةُ وَلَمْ مَنْ مَنْ الْمُحْرَيْنِ وَالْحَيسِ وَلاَ اللَّهُ وَالْفُرَاتِ وَمَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَيْقِ فَي الْعُمَالِ وَقَدْ وَلُمُ الْمُؤْنَاتِ وَمَا بَيْنَ الْمِنْ وَيُ الْمُولِ وَقَدْ اللَّهُ فَي الْمُعْرَاقِ وَمَا بَيْنَ الْمِنْ وَالْمُولِ وَقَدْ الْعَمْلُ وَقِي الْعُمْالِ وَقَدْ

وَقَعَ ذلكَ بَيْنَ ذي الإذْعار من فهم وكيكاوس من ملوك الكيانيَّة وبَيِّنَ تبُّع الأصغر أبي كرب ويَسْتاسف منْهُمْ أَيْضا وَمَعَ مُلُوك السطُّوائف بعد الكيانية والساسانية من بعدهم بمُجَاوَزَةِ أَرْض فارسَ بالْغَزْو إلى بلاد الترب والتَّبْت وَهُوَ مُمْتَنعَ عَادَةً منْ أَجْل الأُمَم الْمُعْتَرضةَ منْهُمْ وَالْحَاجَةَ إِلَى الأزودة والعلُوفات مع بعد المشقة كما مرّ فالأخبار بذلك وأهية مَدْخُولَة وَهي لَوْ كَانَت صحيحة النَّقْل لكان ذلك قادحاً فيها فكيف وهي لم تنقل من وجه صحيح وقول ابن إسماقَ فِي خَبَرِ يَثْرِبَ وَالأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ أَنَّ تَبُعا الآخرَ سار إلى المشرق محمولاً على العراق وبلاد فارس وآماً بلادُ التُّرك واَلتَّبْت فلا يصحُّ غَزْوهم البيها بوجه لما تقرَّر فَلاَ تَتَ قَنَّ بِما يُلْقَى إليُّكَ مِنْ ذلك وَتَأَمَّل الأَخْبار واعْرضها علَى الْقَوَانِينِ الصحيحة يقع لكَ تَمْحِيصها باحْسن وجه واللهُ النهادي إلى الصواب .

### فصل

وَأَبْعَدُ مِنْ ذلكَ وَأَعْرَقُ فِي الْوَهْمِ مَا يَتَنَاقَلُهُ الْمَفْسِرُونَ فِي الْوَهْمِ مَا يَتَنَاقَلُهُ الْمَفْسِرُونَ فِي تَفْسِيسِ سُورَةِ الفَجْرِ في قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ فَيَجْعَلُونَ لَقْظَةَ إِرَمَ اسْمًا

لمدينة وصفت بأنها ذات عماد أي أساطين ويَنْقلُونَ أَنَّهُ كَانَ لِعَادِ بْنِ عُوْضِ بْنِ إِرَمَ ابْنَانِ هُمَا شَدِيدٌ وَشَدَّادٌ ملكاً منْ بَعْده وَهَلَكَ شَديد فَخَلُصَ الْمُلُّكُ لشدَّاد وَدَانَتْ لَهُ مُلُوكُهُمْ وَسَمَع وَصَنْفَ الْجَنَّة فَقَالَ لأَبْنينٌ مِثْلُهَا فَبَنَّى مَدينة إرَمَ في صَحَارَى عَدَنَ في مُدَّة ثَلَثماثة سنَة وكان عُمْرُهُ تَسْعَمائة سننة وأنَّهَا مدينة عظيمة قصورها من الدَّهب وأساطينها منَ الزُّبَرْجَد وَالْيَاقِوت وَفِيها أَصْنَافُ الشُّجَر وَالأَنْهَارُ الْمُطِّردَةُ ولَمَّا تُمَّ بِنَاؤُهَا سَارَ إِليَّهَا بِأَهْلِ مَمَلكَته حَتَّى إِذَا كَانَ منْهَا عَلَى مسيرة يَوْم ولَيْلة بعَثَ اللهُ علَيْهم صيْحةً منَ السَّمَاء فَهَلَكُواَ كُلُّهِم . ذكرَ ذلكَ الطَّبَريُّ والـتُعَالبيُّ والـــزَمَ خُشرَى فَغَيْرُهُم من المفسرين ويَنْقلُونَ عَنْ عَبْدالله بْن قَلْابة من الصَّحابة أنَّهُ خَرَجَ في طلَب إبل له أُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَحَمَلَ منْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهُ وَبَلَغَ خَبَرُهُ مُعَاوِيةً فأَحْضَرَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ فَبَحَثَ عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ وَسَأَلَهُ عَنْ ذلكَ فَقَالَ هِيَ إِرمُ ذَاتُ الْعِمَادِ وَسَيَدْخُلُهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلَمِينَ أَحْمَرُ أَشْقَرُ قَصيــر عَلَى حَاجِبه خَالَ وَعَلَى عَنْقِهِ خَالَ يَخْرُجُ فِي طَلَبِ إِبلِ لَهُ ثُمُّ الْتَفَتَ فَأَبْصَرَ ابْنَ فَلَأَبِةً فَقَالَ هذا والله ذلك الرَّجلُ . وَهذه الْمَدينَةُ لَمْ يُسْمَعْ

لهَا خَبَرَ مِنْ يَومَنُذِ فِي شَيءِ مِنْ بِقَاعِ الأَرْضِ وَصَحَارَى عَدَنَ الَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا بنيتُ فيها هي في وسَط الْيَمَن وما زَالَ عُمْرَانَهُ مُتَعَاقبا وَالأدلاءُ تَقُصُ طُرُقَهُ مِنْ كُلِّ وَجَه ولَمْ يُنْقَلُ عَنْ هده الديئة خَبَر ولا ذكرها أحد من الإخْباريين وَلاَ مِنَ الْأُمَم وَلَوْ قَالُوا إِنَّهَا دُرِسَتْ فَيَــمــا دُرسَ مِنَ الآثَار لكَانَ أَشْبُهُ إِلَّا انَّ ظَاهِرَ كَلاَمهِم أَنَّهَا مَوْجُودَةً وَيَعْضُهُمُ يَقُولُ إِنَّهَا دمَشْقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْمَ عَاد ملَكُوها وَقَدْ يَنْتَهِي الْهَذَيَانُ بِبَعْضِهِمْ إِلَى أَنَّهَا غَائِسِبَةٌ وَإِنَّمَا يَعْثُرُ عَلَيْهَا أَهْلُ السرياضة والسسمر مزاعم كلها أشبه بالخرافات والذى حمَلَ الْمُفْسِرينَ علَى ذلكَ ما اتْتَضِيَّهُ صناعة الإعْراب في لــــفظة ذأت العماد أنها صفة أررم وحملوا العماد على الأساطينِ فتَعَيَّنَ أَنْ يكُونَ بناءً ورَشَّحَ لَهُمْ ذلكَ قراءَةُ أبن الزُّبيُّر عاد أرم على الإضافة من غير تنوين ثم وقَفوا على تِلْكُ الْحِكَايَاتِ الَّتِي هِي أَشْبَهُ بِالْأَقَاصِيصِ الْمَوْضُوعَةِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْكَذَبِ الْمُنْقِولَةَ فِي عداد الْمُضْحِكَات وَإِلاًّ فالعِمادُ هِي عِمادُ الأَخْبِيةَ بَلِ الْخِيامِ وَإِنْ ارِيدَ بِهَا الأساطينُ فَلاَ بدْعَ فِي وَصْفْهِمْ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ بِنَاءِ وأَسَاطِينَ عَلَى الْعُمُومِ بِمَا اشْتَهَرَ مِنْ قُوَّتِهِم لأَنَّهُ بِنَاءً خَاصٌّ فِي مَدِيـــنَّةَ مُعَيِّنَّةَ أَوْ

غَيْرِها وَإِنْ اضيفَتْ كَمَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ الزَّبِيْرِ فَعَلَى إَضَافَةً الْفَصِيلَةَ إِلَى القَبِيلَةِ كَمَا تَقُولُ قُرِيْشُ كَنَانَةَ وَإِلْيَاسُ مُضَرَ وَرَبِيعَةً نِزَارِ وَأَيُّ ضَرُورَةِ إِلَى هذا الْمَحْمَلِ الْبُعيبِ الَّذِي تُمُحِّلَتْ لِتَوْجِيهِ لِأَمْثَالِ هَذِهِ الحِكَايَاتِ الْوَاهِيةِ الَّتِي يُنَزَّهُ كَتَابُ الله عَنْ مَثْلُها لَبُعُدها عَن الصَحة

## الفصلالأول منالكتاب

### فى العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات

ألاولَى فِي أَنَّ الاجْتمـــاعَ الإِنْسائي ضَرُودِيُّ وَيُعَبِّرَ الْحُكَمَاءُ عَنْ هَـذَا بِقَوْلِهِمِ الأَنْسانُ مَدَنيٌ بِالطَّبْعِ أَيُّ لاَبَدْ لَهُ مِنَ الاجْتماعِ الَّذِي هُوَ الْمَدِينَةُ فِي اصْطلاحِهِمْ وَهُوَ مَعْنَى الْعُمْرانِ وَبَيَانَهُ أَنَّ الله سَبُحانَهُ خَلَقَ الإِنْسانَ وَرَكَبْهُ عَلَى صُورَةَ ليَصِيحُ حَيَاتُهَا وَيَقَاؤُهَا إِلاَّ بِالْغَذَاءِ وَهَدَاهُ إِلَى التماسِهِ بِفَطْرَتِه وَيِما رَكْبَ فِيهِ مِنَ ٱلْقَدَرَةِ عَلَى تَحْصيلِ حَاجَتَهِ إِلاَّ أَنْ قَدْرَةَ الْوَاحِدِ مِنَ الْبَشَرِ قَاصَرَةُ عَنْ تَحْصيلِ حَاجَتَهُ مِنْ الْفَذَاءِ غَيْرُ مُوفِيةٍ لَهُ بُعامِّدَةً عَنْ تَحْصيلِ حَاجَتَهُ مِنْ الْفَذَاءِ غَيْرُ مُوفِيةٍ لَهُ بُعادَةً حَيَاتِهِ مِنْ الحَنْطَةِ مِثَلاً مَنْ فَرُضَةً وَهُو قُوتُ يُومٌ مِنَ الحَنْطَةِ مِثَلاً مَنْ الْمَنْطَةِ مِثَلاً مَنْ الْحَنْطَةِ مِثَلاً مَنْ المَنْطَةِ مِنْ الحَنْطَةِ مِثَلاً

فلا يَحَصَلُ إلا بعلاج كثيب مِنَ الطَّمْنِ والْعَجْنِ والطَّبْغِ وكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَدِهِ الْأَعْمَالِ النَّلائَةَ يَحْتَاجُ إلى مَوَاعدِنَ وآلات لأتَتُمُّ إلا بصـــناعات متعددة من حدَّاد ونَجَّار وَهَاخُورِيِّ وَهَبْ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ حَبًّا منْ غَيْر علاَج فَهُو َأَيْضًا يَمِتْاَجُ فِي تَحْصِيلِهِ أَيْضًا حَبِا إِلَى اعْمَالِ أُخْرَى أَكْثَرَ مِنْ هذه منَ الزّراعة وَالْحصاد والدراس الّذي يُخرجُ الْحَبُّ منْ غلاق السسننبل ويَحْتاج كلُّ واحد من هده الآتِ متعددةً وصناً ثع كثيرة أكثر من الأولى بكثير ويستحيل أن تفي بذلك كلُّه أوْ ببعضه قدررة الواحد فلابد من اجتماع القدر الْكَثِيرَة مِنْ أَبْنَاء جنسه ليحصلُ الْقُوتُ لَهُ وَلَهُمْ فَيَحْصلُ بالـــتُّعارُن قدر الكفاية من الْحاجة الأكثر منهم بأضعاف وكَذلك يَحْتاج كُلُّ واحد منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إِلَى الاستعانة بأبناء جنسه لأنَّ الله سبسحانه لمساركُب الطَّباعَ في الْحيوانات كلُّها وقَسَمَ الْقَدَرَ بيُّنها جَعَلَ حُظُوظً كَثير من الحيوانات العجم من القُدرة أكمل من حظ الإنْسان فَقُدُرَةُ الْفَرَس مَثَلاً أَعْظَمُ بِكَثِير مِنْ قَدْرَةَ الإنْسان وكذاً قُدْرَةُ الحمار والنُّور وقَدُركةُ الأسدَ والفيل أضعاف منْ قُدْرَتِهِ . وَلَمَّا كَانَ الْعُدُوانَ طَبِيعِيًا فِي الْحَيْـوَانِ جَعَلَ لِكُلِّ

وَاحِــد منْهَا عُضُوا يَخْتَصُ بِمُدَافَعَته ما يَصلُ إليّه من عادية غيره وجَعلَ لِلإنسان عوضاً من ذلك كله الفككر والَّيدُ فَالْيِدُ مُهِـيــــثُهُ للصَّنائع بخدَمَةَ الْفكر والصَّنائعُ تُحصلُ لَهُ الآلات الَّتِي تَنُوبُ لَهُ عَنِ الْجَوَارِحِ الْمُعَدَّةِ فِي سأئر الْحيَوَانَات للدَّفاع مستثلَّ الرَّماح الَّتي تَنُوبُ عَن الْقُرُونِ النَّاطِحةَ والسبُّوفِ النَّائبَةِ عَنِ المَخَالِبِ الْجَارِحةَ والستراس السنَّائبة عن الْبشرات الْجاسية إلى غيَّر ذلك وَغَيْرُهُ مَّما ذَكَرَهُ جَاليـــنُوسُ في كتاب مَنَافع الأعضاء فـــالواَحدُ منَ الْبَشَر لاَ تُقَاومُ قُدَرَتُهُ قُدُرَةٌ وَاحــد منَ الْحَيَوَانَات سيَّمَا الْمُقْتَرسةَ فَهُو عاجزٌ عَنْ مُدَافَعَتها وَحُدَهُ بالْجِ مْلَةَ وَلاَ تَفَى قُدْرَتُهُ أَيْضاً باسْتَعْمال الآلاَت الْمُعَدَّة لَها فَلَابُدٌ فِي ذَلَكَ كُلُّهُ مِنَ السِّقَعَاوُن عَلَيْهُ بِأَبْنَاء جِنْسِهِ وَمَا لَمُّ بكُنْ هَذَا السِيتُعَاوِينُ فَلاَ يَحْصِلُ لَهُ قُوتٍ وَلاَ غَذَاءُ وَلاَ تَتَّم حَيَاتُهُ لما رَكُّبهُ الله تَعَالَى عَلَيْه منَ الْحاجة إلَى الْغذاء في حَيَاتِه وَلاَ يَحْصُلُ لَهُ أَيْضًا دِفاعٌ عَنْ نَفْسه لِفُقْدان السلاح فَيَكُونُ فَرِيسِسةٌ حِيوانات ويعاجله الهلاك عَنْ مدى حياته وَيَبْطُلُ نَوْعِ الْبَشَرِ وإِذَا كَانَ الــــتُعَاوُنُ حَصَلَ لَهُ الْقُوتُ للغذاء والسلاحُ للمدافعة وتَمَّت حكمة الله في بقائه وحفظ

نَوْعه فَإِنَنْ هَذَا الاجْتَمَاعُ ضَرَوريُّ للنُّوع الإنْسانيّ وإلاَّ لَمُّ يكُملُ وُجُودُهُم وَمَا أَرَادَهُ السلسة من اعْتمار الْعالَم بهمْ مَوْضُوعًا لهذا العلم وَفي هذا الْكلام نَوْعُ إِثْباتِ للمُوْضُوع فِي فَنَّهُ الَّذِي هُو مَوْضُوعَ لَهُ وَهَــذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبا عَلَى صاحب الْفَنْ لما تَقَرَّرَ في الصناعَة الْمنْطقيَّة أَنَّهُ لَيْسَ علَى صاحب علم إنبات الموضوع في ذلك العلم فليس أيضا منَ الْمسمنتُوعاتِ عندَهُمُ فيَكُونُ إِنْبَاتَهُ منَ التَّبَرُّعات واللهُ الْمُونَةُ بِفَضْلُهِ . شمَّ إنَّ هـذا الاجْتماعَ إذا حصلَ للبشر كَمَا قَرَّرْنَاهُ وَتَمَّ عُمْرَانُ الْعَالَم بهمْ فَلَابُدٌّ منْ وَازع يَدْفَعُ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضِ لما في طباعهم الْحيوانية من العُدُوان والسنظلم وكيست السسلاح التي جُعلت دافعة لعدوان الْحَيَوَانَات الْعُجْم عَنْهُمْ كَافِيةٌ في دَفْع الْعُدُوان عَنْهُمْ لأَنَّهَا مَوْجُودَةً لَجَمَـــيعهمْ فَلاَ بُدُّ منْ شيءِ آخَرَ يَدْفَعُ عُدُوانَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ وَلاَ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِمْ لقُصور جَميــع الْحَيَوَانَات عَنْ مَدَارِكُهُمْ وَإِلْهَامَاتُهُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْوَارْعُ واحدا منْهُمْ يكُونُ لَهُ عَلَيْهِم الْغَلْبَةُ والـــــسُلُطان والْيدُ الْقَاهِرَةُ حَتَّى لاَ يَصِلَ أَحَدَّ إِلَى غَيْرِهِ بسعدُوانِ وَهسذا هُوَ معْنَى الملك وقد تبيَّن لك بهذا أنَّ للإنسان خاصة طبيعيّة وَلَابُدُ لَهُمْ منها وَقَدْ يُوجِدُ في بَعْض الْحيوانات الْعُجْم علَى ما ذكرَهُ الحكماءُ كسما في النَّحْل والْجَرَاد لما استُقْرئ فيسها من المحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها مُتَمَيِّن عَنْهُم في خَلْقه وَجُثْمَانه إلا أَنَّ ذلكَ مَوْجُود لغيّر الإنسان بمُقتَ ضعَى الْفطرة والهداية لا بمُقتضى الفكرة والسياسة أعْطَى كُلُّ شَيء خَلَقَهُ ثُمُّ هِدَى وتَزيدُ الْفلاسفةُ علَى هذا البرُّهان حَيْثُ يُحاوِلُونَ إِنْبات السنبورة بالسرِّليلِ الْعَقْلِي وَأَنَّهَا خَاصَّةٌ طَبِيسِعِيَّةً للإنسان فيَقُرّرُونَ هذا الْبُرْهَانَ إِلَى غَايَةً وَأَنَّهُ لاَبُدُّ للْبُشَر منَ الحُكْم الْوَازع ثُمٌّ يَقُولُونَ بَعَدَ ذلكَ وَذلكَ الْحُكُمُ يكُونُ بشرَاع مَفْرُوض منْ عند الله يأتي به واحد من البشر وآنه لابد أنْ يكون متميّزا عَنْهُمْ بِمَا يُودِعُ اللهُ فيه منْ خَوَاصْ هدايتَه ليقَعَ التَّسْليمُ لَهُ وَالْقَبُولُ منْهُ حتَّى يَتَمُّ الْحُكْمُ فيهمْ وَعَلَيْهِمْ منْ غَير إنْكار ولا تَزَيُّف وَهذه الْقَضيَّةُ للْحُكَمَاء غَيْرُ برُهانيَّة كَمَا تَرَاهُ إِذ الْوُجُودُ وَحَيَاةُ البَشَرَ قَدْ تَتَمُّ منْ دُون ذلكَ بمـا يَفْرضهُ الحاكسمُ لنَفْسه أَوْ بالْعَصبَيَّة الَّتِي يَقْتَدَرُ بِهَا عَلَى قَهْرِهُم وَحَمْلهم علَى جادَّته فآهال الكتاب والمُتَّبعُونَ للأنبياء قَلِيلُونَ بِالنسبَّةِ إِلَى الْمُجُوسِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمُ كِتَابٌ فَإِنَّهُمُ الْكُونَ بِالنسبَّةِ إِلَى الْمُجُوسِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمُ الدُّولُ والآثارُ الْكُثرُ أَهْلِ الْعَالَمِ وَمَعَ ذلكَ هَي لَهُمْ لِهِسْنَا الْعَهْدِ فِي الْآقالَيمِ الْمُنْحَرِفَةَ فِي السسسَمُالِ والجَنُوبِ بِخِلاف حَيَاةِ الْبَشرِ فَوْضَى دُونَ وَإِزْعَ لَهُمُ الْبَثَةَ فَإِنَّهُ يَمْتَنَعُ وَيَهِسَنَا يَتَبَيْنُ لَكَ فَوْضَى دُونَ وَإِزْعَ لَهُمُ الْبَثَةَ فَإِنَّهُ يَمْتَنَعُ وَيَهِسَنَا يَتَبَيْنُ لَكَ عَلَمُهُم فِي وَجُوبِ السَنْبُواتِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِعَقَلَي وَإِنَّمَا مَدُرِكَةُ السَسِّلُقِ مِنَ الأُمَّة وَالسَامُ وَلِي السَّلَامُ مِنْ الْأُمَّة وَالسَامُ وَلِي السَّلَامُ مِنْ الْأُمَّة وَالسَامُ وَلِي

### المقدمةالثانية

# في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من الأشجار والأنهار والأقاليم

إِعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ تَبَيِّنَ فِي كَتُب الْحُكَمَاءِ النَّاظِرِينَ فِي أَحْواَلِ الْعَالَمِ الْمُعَلَّمَ الْمُاءِ النَّاظِرِينَ فِي أَحْواَلِ الْعَالَمَ الْمُعَامِ الْمَاءِ كَنْ مَنْ مَعْفَى فَةَ بِعُنْصِرِ الْمَاءِ كَانَّهُا عَنَبَةٌ طَافِيةٌ عَلَيْهِ فَانْحُسَرَ الْمَاءُ عَنْ بَعْضِ جَوَانِبِهَا لِمَاءً لَمَاءً مَنْ بَعْضِ جَوَانِبِهَا لِمَاءً أَرَادَ اللّهُ مِنْ تَكُويِينِ الحيُوانَاتِ فِيسِها وَعُمْرانِها بالنَّوْعِ الْبَسْرِي الذِّي لَهُ الخُلاقَةُ عَلَى سَائِرِها وقَدْ يُتُوهَمُّ مِنْ ذَلِكَ

أَنَّ الْمَاءَ تَحْتَ الأَرْضِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَإِنَّمَا السِّفْتُ الطبيعي قلب الأرض ووسط كرتها الذي هو مركزها وَالْكُلُّ بِطَلَّبُهُ مِما فيه من الثَّقلَ ومَا عَدا ذلك من جَوانبها وآمًا الْماءُ الْمُحيطُ بها فَهُو فَوْقَ الأَرْضِ وإنْ قيلَ في شيء منْها إنَّهُ تَحْتَ الأَرْضِ فَبَالإِضافَةَ إِلَى جِهةَ أُخْرَى منْهُ . وآمًّا الَّذِي انْحَسَرَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ النصفُ مِنْ سَطْح كُرْتَها في شكْل دائرة احاط الْعُنْصر المَاءي بها منْ جميع جهاتها بَحْرا يُسمِّي البَحْرَ الْمُحيطَ ويُسمِّي أَيْضا لَبْلاَيَه بتَفْخيم اللَّام الذَّانيَة وَيُسمَّى أُوقيانُوسَ أَسُماءُ أَعْجَميَّةً ويَقَالُ لَهُ الْبَحْرُ الأَخْضَرُ وَالأَسْوَدُ ثُمَّ إِنَّ هَـذَا الْمُنكَشفَ منَ الأَرْضِ لِسلُّعُمْران فيه النَّقفارُ وَ الْخَلاءُ أَكْثَرُ منْ عُمْرانه والْخَالِي منْ جِهةَ الْجُنوبِ منْهُ أَكْثَرُ منْ جِهةَ الشَّمالِ وإِنَّما المَعْمُورُ منْهُ أَمْيلُ إلى الْجانب الشَّمَالي علَى شكُّل مسطِّح كُرُويِّ ينْتَهِي منْ جهةَ الجننُوبِ إلى خط الاستواء ومنْ جهة . الشَّمَال إِلَى خَطَ كُرُوى ووَرَاءَهُ الْجِبَالُ الفاصلةُ بَيْنَهُ وبَيْنَ المَّاء الْعُنْصَرَى الَّذي بيَّنهُما سدُّ يأجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهــــده الْجِبَالُ مَائلة إلى جهة المشرق ويَنْته من المشرق واَلْمَغْرب إلى عُنْصر الْماء أَيْضا بقطعتَيْن من السدائرة الْمُحيطة وَهدذا الْمُنْكَشف منَ الأرْض قالُوا هو مقْدارُ النَّصف منَ الْكُرَّة أَنْ أَقَلُ وَالْمعْمُورُ منْهُ مقْدارُ رَبُّعه وَهُوَ الْمُنْقَسِمُ بِالْأَقَالِيمِ السِّبْعَةَ وَخَطُّ الاستُواء يَقْسِمُ الأَرْضَ بنصفيَّن منَ المَغْرب إلى المَشَرق وَهُوَ طُولُ الأَرْض وآكُبررُ خُط فى الْبُرُوج وَدَائِرَةُ مُعَلِّل الْبُرُوج وَدَائِرَةُ مُعَدِّل خَط فى الْبُرُوج وَدَائِرَةُ مُعَدِّل الـــنَّهَار أَكْبَرُ خَط فـــى الْفلَك وَمنْطَقَةُ الْبُرُوج مُنْقَسَمةً بِثِلثمائةٍ وسَتِينَ دَرَجِة وَالدُّرجَةُ مِنْ مَسَافَةَ الأَرْضِ خَمَسّةٌ وَعَشْرُونَ فَرْسَخًا وَالْفَرْسَخُ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفَ ذراع والـــذراعُ مصَفُوفة مُلْصق بعَفْهُ إلى بعَثْض ظَهْرا لبَطن وبَيْنَ دائرةَ مُعدَّل السنَّهار الَّتي تَقَسْمَ الْفلَكَ بنصْفيْن وتُسامتُ خَطُّ الاستواء من الأرض وبَيْنَ كُلِّ واحد من القُطْبين تسْعُونَ دَرَجَةً لَكُنَّ الْعَمَارَةَ فِي الْجِهَةِ السَّمْاليَّةِ مِنْ خَطَ الاستواء أربع وستُون درجة والباقس منها خلاء لا عمارة فيه لشدة النبرُد وَالْجُمُود كَما كَانَت الْجِهةُ الْجِنُوبيّةُ خَلاءً كُلُّهَا لشدَّة الحرِّ كَمَا نُبِيِّنُ ذلكَ كُلُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ثُمَّ إِنَّ الْمُخْبِرِينَ عَنْ هذا الْمعملور وَحُدُوده وَعَمَّا فيه منَ الأمصار والمدنن والبجبال والبحار والأنهار والقفار والرمال

مثل بطليموس في كتاب الجغرافيا وصاحب كتاب زَخار منْ بَعْده قَسَمُوا هذَا المَعْمــورَ بسبّعة أقسام يسمُّونها الأقاليم السببعة بحدرود وهمية بين المشرق والمغرب مُتَساوية في الْعَرْض مُخْتَلفة في الطُّول فسالإقليمُ الأول أَطْولَ مَّما بَعْدَهُ وَهَكَذَا النَّاني إلى أخرها فيكونُ السَّابعُ أَقْصِرَ لما اقْتَضاهُ وضع السدّائرة السنّاشئة عن انْحسار الْماء عَنْ كُرةَ الأرْض وكُلُّ واحدِ منْ هذه الأقاليم عنْدَهُمُ منْقَسم بعَشْرَة أَجْزَاء منَ المعنرب إلى المشرق على التُّوالي وفي كلُّ جُزْءِ الخبر عن أحواله وأحوال عمرانه . وَنَكَرُوا أَنَّ هِذَا الْبَحْرَ الْمُحيطَ يَخْرُجُ منهُ منْ جهة الْمَغْرِب في الإقليم الرَّابع الْبَحْرُ الرُّوميُّ الْمَعْرُوفُ يَبْدا في خَليج متَضايقِ فِي عَرْضِ اثْنَي عَشَرَ ميسسلاً أَوْ نَحُوها ما بَيْنَ طَنْجةَ وَطَريفَ وَيُسمَّى الرُّقاقَ ثُمَّ يَذُهبُ مُشرَّقا وَيَنْفَسحُ إلى عَرْض ستمائة ميل وَنهايته في آخر الجُزء الرَّابع من َ الإقليم الرَّابع علَى ألف فرسخ ومائة وستين فرسكا من مَبْداه وَعَلَيْه هُنَالِكَ سَوَاحِلُ الشَّام وَعَلَيْه مِنْ جِهةَ الْجَنُوبِ سوَاحلُ المغرب أوَّلُهَا طنَّجةُ عند الْخليج ثُمَّ أفريقيَّةُ ثُمَّ برقة ألى الاسكندرية ومن جسسهة الشمال سواحل

الْقَسْطَنْطِينيَّة عنْدَ الخليج ثُمَّ الْبَنَادقَةُ ثُمَّ رُومَةُ ثُمَّ الافرَنْجَةُ ثُمُّ الأَنْدَلُسُ إِلَى طَرِيفَ عَنْدَ الزُّقَاقِ قُبَالَةٌ طَنَّجَةٌ وَيُسمَّى هذا الْبَحْرُ الرُّوميُّ واَلشَّاميُّ وَفيه جُزُرٌ كَثيرةٌ عَامرةٌ كبارً مثل أقريطش وَقُبْرُص وَصقلية وَمينُورقة وسردانية قالوا ويَخُرُعُ منه في جهة الشَّمال بحران أخران من خليجين . أَحَدُهُمَا مُسامَت للقسط نظينية يَبْدأُ منْ هـذا الْبَحْر متُضايقًا في عَرَّض رَمْيَّة السِّهُم ويَمَرُّ ثَلَاثَةَ بحاَر فَيَتَّصلُ بِالْقُسِطِنْطِينِيَّةَ ثُمَّ يَتَفْسَحُ في عَرْضِ أَرْبَعَةَ أَمْيال ويَمَرُّ في جَرْيه ستّينَ ميلاً وَيُسمَّى خَلَيج الْقِسطَنْطِينية ثُمُّ يَخْرُجُ منْ فُوهةَ عَرْضُها ستَّةُ أميال فيَمُدُّ بَحْرَ نيطشَ وَهُوَ بَحْ يَنْحَرَفُ مِنْ هُنَالِكَ فِي مَذْهَبِهِ إِلَى نَاحِيةَ الــــشُّرْقِ فَيَمَرُّ بأرض هرَقْلةَ وَيَنْتَهي إلى بلاد الْخَزَريَّة علَى أَلْف وتَلَثْمائةَ ميل منْ فُوهنَه وعَلَيْه منَ الجانبين أمم من الرُّوم والتُّرك وَبُرجانَ وَالرُّوس . وَالْبَحْرُ النَّاني من خليجي هذا الْبَحْر الرُّومي وهَو بَحْرُ البِنَادقةَ يَخْرُجُ منْ بلاد الرُّوم علَى سَمَّت الـــشَّمَال فإِنا انْتَهَى إِلَى سَمَّتِ الجُبْلِ انْحَرَفَ فِي سمَنْ الْمَغْرِبِ إِلَى بِلاَدِ الْبِنَادِقةَ وِيَنْتِهِي إِلَى بِلادِ إِنْكِلايةَ علَى أَلْف وَمَائةَ ميلِ من مَبْدام وعلَى حافتيه من البنادقة

وَالرُّومِ وَغَيْرِهِمْ أُمِّم وَيُسمِّي خلَيجَ الْبِنَادِقة . قَالُوا ويَنْساحُ منُ هـذا البُحُر المُحيط أينضا من المشرق وعلَى ثلاث عَشْرَةَ دَرَجَةً في السُّمَالِ منْ خَط الاستواء بَحْر عَظيمُ متُسع يمَرُ في الْجَنُوبِ قليلاً حتَّى ينتهي إلى الإقليم الأوَّل ثُمُّ يَمَرُّ فسيه مَغْرِبا إِلَى أَنْ يَنْتَهِىَ في الْجُزء الْخَامس منه أ إِلَى بِكَادِ الْحَبَشَةِ والسَرِّنْجِ وَإِلَى بِلاَدِ بِأَبِ الْمَنْدَبِ مِنْهُ عَلَى أَرْبَعَةَ الاَف فَرْسَخ منْ مَبْدإِه وَيُسمَّى الْبَحْرَ الــــصينيّ واَلْهِنْدِيُّ واَلْحَبَشِي وَعَلَيْهِ منْ جَهَةَ الْجَنُوبِ بِالأَدُّ الــــزِّنجُ وَبِلاَدُ بِرْبِرَ النَّتِي ذَكَرَهِا امْرُقُ الْقَيْسِ فِي شَعْرِهِ ولَيْسُوا منَ الْبَرْبَرِ الَّذِينَ هُمُ قَبَائلُ الْمَغْرِبِ ثُمَّ بِلَدُ مَقْدَسُو ثُمَّ بِلَدُ سُفَالَةَ وَآرْضُ الْوَقُواقِ وَأُمَمَّ أُخَرُ لَيْسَ بَعْدهُمْ إِلاَّ الـــقْفَارُ والْخَلاَءُ وَعَلَيْه منْ جهة الشَّمَال الصِّينُ منْ عند مَبْداَه تُمُّ الهُنْدُ ثُمَّ السِّدُ ثُمُّ سَوَاحِلُ الْيَمَنِ مِنَ الأَحْقَافِ وَزَبِيــــــــد وَغَيْرِها ثُمُّ بلادُ السزّنجُ عند نهايته ويَعْدَهُمُ الْحَبَشةُ . قَالُوا ويَخْرُجُ مِنْ هِذَا الْبَحْرِ الْحَبَشِيِّ بَحْرَانِ أَخْرَانِ أَحَدُهُمُ يَخْرَجُ مِنْ نِهَايَتِهِ عِنْدَ بَابِ الْمُنْدَبِ فَيَبْدُأُ مُتَضَايِقًا ثُمٌّ يَمُزُّ مُسْتَبِّحِرًا إِلَى نَاحِيةَ الشمال وَمُغَرِّبًا قَلَيلاً إِلَى أَنْ يَنْتَهَى َ إِلَى الْقُلْزُم في الْجُزْء الْخَامِس منَ الإِقْلِيم النَّانِي عَلَى أَلْفِ

وَأَرْبَعَماثَةَ مِيسسل مِنْ مَبْدَام ويَسُمَّى بَحْرَ الْقَلُّنُم ويَحْرَ المسسُّويُّس ويَيْنَهُ ويَيْنَ فسطاط مصر من هُنَالكَ ثَلاَثُ مرَاحل وعَلَيْه منّ جهة السشِّرْق سوَاحلُ الْيمَن ثُمُّ الْحجَازُ وَجِدَّةُ ثُمُّ مدِّينَ وأَيلةُ وَهَاران عند نهايت، ومن جهة الْغرب سوَاحلُ الصُّعيد وعيذاب وسواكن وزيالع ثمُّ بلاد الحبسة عند مَبْدإه وأخره عند القَلْزُم يسامت البحر الرومي عند الْعَريسيش وبَيننهُما نَحْوُ ست مراحل وما زال الملوك في الإسلام وقَبْلَهُ يَرُومُونَ خَرْقَ مَا بَيْنَهُما وَلَمْ يَتَمُّ ذلكَ والبُحْرُ التَّاني منْ هنا البُحْرِ الْحَبَشَىِّ وَيُسَمِّى الْخَلِيجَ الأَخْضَرَ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ بِالْدَ السِنْدُ والأَحْقَاف منَ الْيَمَن ويَمُرُّ إِلَى نَاحِيةَ السُّمَالِ مُغَرِّبًا قليسلاً إِلَى أَنْ ينْتَهَى إِلَى الأبلة منْ سوَاحل البصرة في الجُزْء السَّادس منَ الإقليم الثَّاني علَى أربَعمائة فرسخ وأربعينَ فرسخا من مبداً وَيُسمَّى بَحْرَ فارس وَعلَيْه منْ جهة السّرق سواحل السند وَمَكْرَانَ وَكُرُمانَ وَهَارسَ وَالْأَبِلَّةُ وَعَنْدَ نهايته من جسهة الْغَرْب سَوَاحلُ الْغَرْب سَوَاحلُ الْبَحْرَيْن وَالْيَمَامَة وعُمَانَ والشحر والأحقاف عند مبداء وفيسما بين بحر فارس وَالْقُلْزُم وَجَزِيرَةَ الْعَرَبِ كَانَّهَا دَاخِلَةٌ مِنَ الْبِرِّ فِي الْبَحْرِ

يُحيـطُ بها الْبَحْرُ الْحَبَشَى منَ الْجَنُوبِ وَبَحْرُ الْقَلّْزُم منَ الْغَرْبِ وَبَحْرُ فَارسَ منَ السشُّرق وَتَفْضي إلَى الْعراق بيُّنَ الشَّام والبَّصْرَة علَى أَلْفِ وَخَمْسمائةَ ميلِ بيَّنهَما وَهُنَالكَ الْكوفةُ وَالْقـادسيَّةُ وَبَغْدَادُ وَإِيْوَانُ كَسْرَى وَالْحيرَةُ وَوَرَاءَ ذلك أُممُ الأعاجم من الترك والخزر وعَيرهم وفي جزيرة الْعَرَب بلاد المحسجاز في جهة الْغَرَب منْها وَبلاد الْيَمامة وَالْبَحْرَيْنِ وَعُمَانَ في جــهة الشُّرْق منْها وبالاد الْيمن في جهة الْجَنُوب منْها وسَواحله علَى الْبَحْر الْحَبَشي . قالُوا وَفَى هَا المعامَّور بَحْرَ أَخَرُ مُنْقَطَعَ منْ سَائر الْبَحار في نَاحِيةَ الـــشَّمَال بأَرْض الـــدِّيلُم يُسمَّى بَحْرَ جُرْجاَنَ وَطَبَرْستَان طُولُهُ أَلْفُ ميلِ في عَرْض ستمائة ميل في غَرْبِيهِ أَدْرَبِيجَانُ وَالدُّيْلَمُ وَفِي شَرْقِيهِ أَرْضُ الترْك وَخُوارَزْمَ وَفَى جَنُوبِيه طَبَرُستَانُ وَفَى شَمَالِيه أَرْضُ الخُزر والسلان . هذه جُمْلةُ البحار المنشهورة التي ذكرَها أهل الجُعرافيا . قَالُوا وَفَى هذا الْجُزْء الْمَعْمُور أَنْهَارَّ كَثْيــــرَةٌ أَعْظَمُهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار وَهِ عِي السنيل وَالْفُرَاتُ وَدَجِلَّةُ وَنَهُرُ بِلْخَ الْمُسمِّي جَيِهِ حُونَ . فَأَمَّا النيلُ فَمَبْدأُهُ مِنْ جَبَلِ عَظِيم وَرَاءَ خَط الاستواء بست عشرة دركة على سمت البراء الرابع مز

الإقْليم الأوَّل ويَسمَّى جَبَلَ القَمَرَ وَلاَ يُعْلَمُ في الأرْض جَبَلَ أَعْلَىٰ مِنْهُ تَخْرُجُ عَيُونَ كَثَيِـرَةً فَيَصُبُّ بِغَضْهَا فِي بُحَيْرَة هُنَاكَ وَبَعْضُهُا فِي أُخْرَى ثُمُّ تَخْرُجُ أَنْهَارٌ مِنَ السبحيرَتَيْن فتَصَبُّ كُلُّهَا في بُحيِّرة واحدة عند خط الاستواء على عَشْر مَرَاحلَ منَ الْجَبَل ويَخْرُجُ منْ هـنه الْبُحَيْرة نَهْران ذهب أحدهما إلى ناحية الـشمال على سمته ويمر ببلاد المستقرية ثم بالآد مصر فإذا جاوزَها تشعّب في شعب متُقَارِبة يُسمِّى كُلُّ واحد منْها خليـــجا وتَصبُ كلُّها في الْبَحْر الرُّومي عنْدَ الإسْكَنْدَريَّةُ ويُسْمِّي نيلَ مصر وعَلَيهَ الحسُّعسنيدُ منْ شرَّقيْه واَلْواَحاتُ منْ غَرْبيه ويَذْهَبُ الآخَرُ مُنْعَطَفًا إِلَى الْمَغْرِبِ ثُمَّ يَمُرُّ عَلَى سَمْتِه إِلَـى أَنْ يَصِبُّ في الْبِسِحْرِ الْمُحيطِ وَهُو نَهْرُ السُّودَانِ وَأُمَمُهُمْ كُلُّهُمْ عَلَى ضَفَّتَيْه . وَأَمَّا الْفُرَاتُ فَمَيِّداُهُ مِنْ بِلاَد أَرْمِينَ فِي الْجُزْء السَّادِسِ مِنَ الإقليمِ الْخَامِسِ ويَمُرُّ جَنُوبا في أَرْض الرُّوم وَمَلَطْيَةَ إِلَى مَذْبِجَ ثُمُّ يَمَرُّ بِصَفِّيْنَ ثُمَّ بِالرِّقَةَ ثُمٌّ بِالْكُوفَةَ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْبَطْحَاء التَّــي بِيْنَ الْبَصْرَة وَوَاسطَ وَمَنْ هُنَاكَ يَصِبُ فِي الْبَحْرِ الحَبَشِيِّ وَتَنْجِلَبُ إِلَيْهِ فِي طَرِيــقه أَنْهَارَ كَثْيِسِرَةً وَيَخْرُجُ مِنْهُ أَنْهَارَ أُخْرَى تَصِبُ في دَجْلة .

وآمًا دجُلةٌ فَمَبَّدأُهَا عَيْنَ بِبِلاَد خلاط منْ أَرْمينـــيَّة أَيْضا وَتَمُرُّ عَلَى سَمَّت الْجَنُوبِ بِالْمُؤْصِلِ وَأَذْرَبِيجَانَ وَيَغُدَاد إِلَى واسط فتتتفَرَّقُ إلى خلُّجان كلُّها تصبُّ في بُحيِّرة البصرة وَتَفْضِي إِلَى بَحْر فَارسَ وَهُو فِي السِشَّرْق عَلَى يمين الْفُرَات وَيَنْجَلِبُ إِلَيْهِ أَنْهَارَ كَثيرَةً عَظيمةٌ مِنْ كُلُّ جَانب وَفَ يِما بَيْنَ الْفُرَاتِ وَدَجُلةً مِنْ أَوَّله جَزِيرَةُ الْمَوْصل قُبالَ الشَّام منْ عُدُونَى الْفُرات وَقُبَالَةَ اذْرَبِيجَانَ منْ عُدُوهَ دجْلةَ . وَأَمَّا نَهْرُ جَيَحُونَ فَمَبِّداُّهُ مِنْ بِلْغَ فِي الْجُزْء السَّامِن مِنَ الإقْليم النَّالث منْ عُيُونِ هَنَاكَ كَثيرَة . وتَنْجِلَبُ إليَّه أَنْهار عسظام ويَذْهَبُ مِنَ الْجَنُوبِ إلَى السشَّمَالِ فَيَمَرُّ بِبلاَد خُراسانَ ثُمَّ يَخْرُجُ منْها إلى بلاد خُوارزُم في الْجُزْء النَّامن منَ الإقليم الْخامسِ فيصُّبُّ في بُحيَّرَة الْجُرْجَانيَّة الَّتِي بِأَسْفُلَ مَدِينَتِهَا وَهِيَ مَسِيسِرةَ شَهُرِ في مثله وإليَّهَا يَنْصِبُ نَهْدُ فَرُغْآنَةَ وَالسَّاسُ الآتي منْ بلاد السَّرُك وعَلَى غَرْبِي نَهْر جَيْحُونَ بِالْأَدُ خُراسانَ وَخُوارَزْمَ وَعَلَى شَرْقية بِلاَدُ بُخَارَى وَتُرْمُدُ وَسَمَرْقَنْدَ وَمَنْ هُنَالِكَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ بلاَّدُ الــــتُّرْك وَفَرْغَآنَةَ وَالْخَزْلَجِيَّة وَأُمَم الأَعَاجِم وَقَدُّ ذَكَرَ ذلكَ كلُّهُ بَطْليهموس في كتابه والشَّريف في كتاب زَخَّارِ وَصَوَّرُوا فِي الْجُغْرَافِيا جَميسة ما فِي الْمَعْمُورِ مِنَ الْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَالْأَوْدِيَةِ وَاسْتَوْفَوا مِنْ ذلكَ ما لاَحَاجَةَ لَنَا بِهِ لَطُولِهِ وَلاَنْ عِنَائِتَنَا فِي الأَكْثَرِ إِنَّمَا هِي بِالْمَغْرِبِ الَّذِي هُوَ وَطَنُ الْبَرْيْرِ وَبِالأَوْطَانِ الَّتِي لِلْعَرَبِ مِنْ الْمُشْرِقِ وَاللهُ الْمُوفَّقَ .

#### المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في الوان البشر والكثير من أحوالهم

قد بينا أنَّ الْمَعْمُورَ مِنْ هِذَا الْمُنْكَشِفِ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا الْمُنْكَشِفِ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا الْمَنْكَشِفِ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا السَّمَّالِ وَلَمَّا كَانَ الْجَانِبَانِ مِنَ السَسَّمَالِ وَالْجَنُوبِ مَتَّمَالَيْنِ مِنَ السَسَّمَالِ وَالْجَنُوبِ مَتَّمَالًيْنِ مِنَ السَسَّمَالِ وَالْجَنُوبِ كَلَيْهِمَا إِلَى الْوَسَطِ فَيكُونَ مَعْتَدِلاً فَالإقليمُ الرَّابِعُ أَعْدَلُ كَلَيْهِمَا إِلَى الْوَسَطِ فَيكُونَ مَعْتَدِلاً فَالإقليمُ الرَّابِعُ أَعْدلُ الْعَمْرانِ وَالَّذِي حَافَاتُهُ مِنَ السَسَلَّاكِ وَالْخَامِسِ أَقْرَبُ إِلَى الْإِعْتِدالِ وَالْذِي يليسِهِما وَالنَّانِي وَالسَّادِسُ وَالْخَامِسِ الْعَلُومُ الْعَنْدِي فَلَهِسَذَا كَانَتِ الْعُلُومُ وَالسَّعْرانِ وَالْفَوَاكِةُ بِلَيْسِرِ فَلَهِسَذَا كَانَتِ الْعُلُومُ وَالسَّعْرانِ وَالْفَوَاكِةُ بِلَا عَلَيْسِ فَلَهِسَذًا كَانَتِ الْعُلُومُ وَالسَّادِسُ وَالاَقْوَاتُ وَالْفَوَاكِةُ بِلَا الْعَلُومُ وَالسَّعْرِانَاتُ وَجَمِيعَ مَا يَتَكَوِّنُ فِي هِسَذِهِ الْأَقَالِيسِمِ الشَّلَاقِ وَالْفَوَاكِةُ بِلَا اللَّهُ وَالْمَائِكُ فَي الْمُلْوَاتُ وَالْفَوَاكِةُ بِلَا اللَّهُ الْمَائِقِ وَالْمَائِكُ مِنَ الْعُلُونَةِ وَالْمَائِكُ وَالسَّادِ وَالْفَوَاكِةُ مِنْ هِنَا الْعَلَاثَةِ وَالْمَائِكُ مِنَالِ وَالْفَوْرَاتُ وَالْمَائِكُونِ فَي هَدَوْهِ الْأَقَالِيسِمِ اللَّلْوَاتُ وَالْمَائِكُونَ فَي هَالْمَالِيمِ اللَّهُ الْفِيمُ اللَّهُ الْمَعْرِقِي الْمَائِعُ فَي هَالْعَوْلَةُ وَالْمَائِولِ وَالْمُولِيمِ الْمَائِلِيمِ الْمَائِيمِ الْمُعْرِقِيلُونَ الْمَائِلُونَ وَالْمَائِلُومُ الْمُنْفِيلُونَ الْمُعْلَى الْمَائِلِيمِ السَلَّالَةِ الْمُعَلِيمِ الْمَائِلِيمُ الْمُنْفِيلِيمِ الْمَلْمِيلِيمِ الْمِنْفِيلُومُ الْمُنْفِيلِيمِ الْمُنْفِيلُومُ الْمُنْفِيلِهِ الْمُعْلِيمِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلُومُ الْمُنْفِيلُومُ الْمُنْفِيلِيمِ الْمُنْفِيلُومُ الْمُنْفِيلُومُ الْمُنْفِيلِهُ الْمُنْفِيلُومُ الْمُنْفِيلُومُ الْفِيلُومُ الْمُنْفِيلُومُ الْمُنْفِيلُومُ الْفُولُومُ الْمُنْفِيلُومُ الْمُنْفِيلُومُ الْمُعْرَافُ مَالْمُومُ الْمُنْفِيلُومُ الْفُولُومُ الْمُنْفِيلُومُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُنْفِيلُولُومُ الْمُنْفُولُومُ الْمُعْلِيمِ الْمُنْفِيلُومُ الْمُنْفِيلُوم

الْمُتَوَسَّطَةَ مَخْصوصةً بالاعْتدال وَسُكَّانُهَا مِنَ الْبَشَر أَعْدَلُ أجْساما وألوانا وآخلاها وآديانا حتَّى النُّبؤات فإنَّما تُوجد في الأكثر فيها ولَمْ نقف علَى خبر بعثة في الأقاليم الْجنوبيّة وَلاَ السُّمَاليَّة وَذلكَ أَن الأَنْبِياءَ وَالـرُّسُلُ إِنَّمَا يَخْتَصُّ بهمُّ أَكْمَلُ النَّوْعِ فِي خَلْقَهِمْ وَأَخْلاَقَهِم قَالَ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتُ للنَّاسِ وَذلكَ ليَتَمَّ الْقَبُولُ بَمَا يَاتِيهِمْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ عند الله وأهل هدده الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهمم فتَجدهم علَى غاية من التتَّوسُط في مساكنهم وملاَبسهم وَأَقُوا تِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ يَتَّخذُونَ الْبُيُّوتَ الْمُنَجَّدَةَ بِالْحسجارَة الْمُنَمَّقَةَ بِالصِناعَةِ وِيَتَنَاعَوْنَ فِي اسْتِصِياحَةَ الآلات وَالْمَوَاعِينَ وَيَذْهَبُونَ في ذلكَ إِلَى الْعَابَةَ وَتُوجَدُ لَدَيْهِم الْمُعَادِنُ الطَّبِيعِيَّةُ مِنَ الذَّهِبِ وَالْفَضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالنَّحاسِ والرصاص والقصدير ويتصرَّفُونَ في معاملاتهم بالنُّقدينن الْعَزِيزِينَ ويَبِعُدُّنَ عَن الانْحراف في عامَّة أحوالهم وَهؤُلاء أَهُلُ الْمَغْرِبِ وَالسِشَّامِ وَالْحَجَازِ وَالْيَمَنِ وَالْعَرَاقَيُّنِ وَالْهَنْد والسّند والسصّين وكذلك الأنْدلُسُ وَمَنْ قَرُبَ منْها منَ الْفرَنْجة وَالْجَلالَقة وَالرُّوم والْيُونَانيينَ وَمَنْ كَانَ مَعَ هؤُلاء أَوْ قَريبًا مِنْهُمْ في هذه الأقاليم الْمُعْتَدَلة وَلَهِـذَا كَانَ الْعِرَقُ

والسشَّامُ أَعْدَلَ هـذه كلها لأنَّها وسَطَّ منْ جَميع الجهات. وأمًّا الأقاليمُ الْبَعيـــدة من الاعتدال مثل الأوَّل والتَّاني والسسَّادس والسَّابع فأهلها أبْعد من الاعتدال في جميع أَحْوالهم فَبِنا وُهُم بالطِّين والقصب وآقواتُهُم من الــــدُرة والعشب ومَلاَبسهُم من أوراق السشَّجر يخصفُونها عليهم أو الْجُلُود وآكْثُرُهُمْ عَرَاياً منَ الــــلباس وَفَواكه بالادهم وأَدَّمُهَا غَريبةُ التَّكُوين مَائلةَ إلى الانْحْراف وَمُعَامَلاَتُهُمْ بغَيْر الْحَجَرَيْن السشّريفيّن منْ نُحاسِ أَوْ حَديدِ أَوْ جَلُود يَقَدُّرُونَهَا لِلمُعَامَلَات وآخُلاقهُمْ محم ذلك قريبةٌ من خلَّق الْحَيَوَانَات الْعُجْم حَتَّى لَيَنْقَلُ عَن الْكَثير منَ السُّودان أهل الإقْليه ما الأوَّل أَنَّهُمْ يَسْكُنُونَ الْكُهُوفَ وَالْغياضَ وَيَاكُلُونَ الْعَشْبَ وَأَنَّهُمْ مُتَوَحِشُونَ غَيْرُ مُسْتَانسينَ يَأْكُلُ بَعْضَهُم بعضاً وكذا الصقالية والسسبب في ذلك أنَّهُم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمرنجتهم وآخلاقهم من عرض الْحَيَوَانَات الْعُجُم ويَبَعُدُونَ عسن الإنسانيَّة بمقْدار ذلكَ وكَذلكَ أَحْوالهُمْ في الـــديانة أيْضا فلا يعرفُونَ نبوَّة ولا أ يديسنُونَ بشريسعة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال وَهُو فَى الْأَقَلَ السنَّادر مثل الْحَبَشَة الْمُجاورين للليمن

الدَّائنينَ بالنَّصر انيَّة فيما قبلَ الإسلام وما بعده لهذا الْعَهد وَمثَلَ أَهْل مالى وكُوكُو والستكُرُور المُجاورين الأرض الْمَغْرِبِ الدَّائنينَ بالإسْلاَم لهذا الْعَهْد يُقَالُ إِنَّهُمْ دَانُوا به في المائة السسَّابعة ومثل من دان بالسنَّصرانسيَّة من أمم الصُّقَالبة والإفْرنْجة والتُّرك من الشُّمال ومن سوى هؤلاء منْ أهْل تـلْكَ الأقاليـم الْمُنْحرفة جَنُوبا وَشَمَالاً فالسدّينُ مَجْهُولَ عنْدَهُمْ وَالْعلْمُ مَفْقُودَ بَيْنَهُمْ وَجَمِيعُ أَحْوَالهمْ بَعيدَةً منْ أَحْوَال الأناسي قريبة منْ أَحْوَال الْبهَائم ويَخْلُقُ ما لأ تَعْلَمُونَ . وَلاَ يُعسنسرَضُ علَى هذا الْقَوْل بوجُود الْيمَن وَحَضْرَمُونَ وَالْأَحْقَاف وَبلاد الْحجاز والْيمامة وَما يليها منْ جَزيرةِ الْعَرَبِ فِي الإقليم الأوَّل والسَّاني فإنَّ جَزيرة الْعَرَبِ كُلُّهَا أَحَاطَتْ بِهَا الْبِحَارُ مِنَ الْجِهَاتِ السِنَّلاَثِ كَمَا ذَكَرْنا فَــكَانَ لرُطُوبِتَها أَثَرَ في رُطُوبِةَ هَوَائها فَنَقَصَ ذلكَ منَ الْيَبْسِ وَالانْحِرَافِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الصِّرُّ وَصارَ فيها بَعْضُ الاعْتدال بسبَب رُطُويةَ الْبَحْر . وَقَدُّ تَوَهُّمَ بَعْضُ النَّسَّابينَ ممَّنْ لا علمَ لدّيه بطبَائع الْكائنات أَنَّ السُّودانَ هُمْ ولُّدُ حام بْن نُوح اخْتُصُّوا بِلَوْن السسُّواد لدَعُوهَ كَانستُ عَلَيْهِ مِنْ أَبِيهِ ظَهَرَ أَثْرُهَا في لَوْنه وَفِيماً جَعَلَ اللهُ منَ الرَّقّ

في عَقبه ويَتْقَلُّونَ في ذلك حكاية من خُرافات الْقُصَّاص وَدُعَاءُ نُوحٍ عَلَى ابْنه حَامَ قَدُ وَقَعَ فِي التَّوْرَاهِ وَلَيْسَ فِيهِ ذَكْرُ السُّواد وإنَّما دَعا علَيْه بأنْ يكُونَ ولُّدهُ عبيدا لولَّد إخْوته لا غَيْرٌ وَفِي الْقَوْل بنسْبة السُّواد إلى حام غَفَلةٌ عَنْ طبيسعة الْحَرُّ وَالْبُرُّد وَآثَرُهما في الْهُوَاء وَفَيمَا يَتَكُوُّنُ فيه من الْحَيَوَانَات وَذلكَ أَنَّ هـذا السَّوْنَ شمَلَ آهل الإقليم الأول والستاني من مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب فَإِنَّ الشَّمْسَ تُسامتُ رُؤُوسهَمُ مَرَّتَيْن في كُلُّ سنَة قَريبةَ إحداهما من الأخرى فتَطُولُ المسامَتَةُ عامَّةُ الفُصول فَيَكَثُرُ النَّوْءُ لأَجُلها وَيُلِّح الْقَيْظُ الشَّديدُ عَلَيْهِمْ وتَسَوَّدُ جُلُودُهُمُ لِإِفْراط الْحَرِّ وَنَظيرُ هذَيْنِ الإقليميْنِ ممَّا يُقَابِلُهُا منَ الشَّمَالِ الإقليمُ السَّابِعُ والسَّادسُ شَمَلَ سَكَّانَهُمَا أَيْضًا الْبِيَاضُ مِنْ مِزَاجِ هِوَانهِمْ لِلْبَرْدِ الْمُفْرِطِ بِالــــشُمَالِ إِذ الـــشَّمْسُ لاَتَزَالُ بِأَفْقِهِمْ فِي دَائرَةَ مَرْأَى الْعَيْنِ أَوْ مَاقَرُبَ منْهَا وَلاَ تَرْتَفَعُ إِلَى الْمُسَامَتَةُ وَلاَ مَا قَرُبَ مِنْهَا فَيَضْعُفُ الْحَرُّ فيها ويَشْتَدُ الْبَرِّدُ عَامَّةَ الْفُصُولِ فَتَبْيَضُ ٱلُّوانُ أَهْلَها وَتَنْتَهِي إِلَى الزُّعُورَة وَيَتْبَعُ ذلكَ مَا يَقْتَضيه مزَاجُ الْبَرْد الْمُفْرِط مِنْ زُرْقةَ الْعُيُونِ وَيَرَسْ الْجِلُودِ وَصَهُوبِةَ السَّعُورِ

وتَوَسَّطَتْ بِينْهُمَا الأقاليمُ النَّلاثَةُ الْخَامِسُ والرَّابِمُ والنَّالثُ فكان لها في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافر والرَّابِعُ أَبْلُغُهَا في الاعتدال غايةً لنهايته في التَّوسُط كما قَدُّمناه من الأهله من الاعتدال في خُلْقهم وَخَلْقهم وَخَلَقهمْ مَا اقْتَضاهُ مِزاجُ أَهُويتَهمْ وتَبعَهُ مِنْ جَانبيه التَّالثُ وَالْخَامِسُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا غَايَةَ التَّوسُط لميّل هذا قليلاً إلى الْجَنُوبِ الْحَارِ وَهذا قَلَيلِلاً إِلَى الشَّمَالِ الْبَارِدِ إِلاَّ أَنَّهُمَا لَمْ يَنْتَهَياَ إِلَى الانْحراف وكانت الأقاليمُ الأرْبَعـــةُ مُنْحَرفةٌ وأَهْلُهُا كَذلك في خُلُقهم وَخَلْقهم فسسالأول والثَّاني للْحرّ والسُّواد والسَّابِعُ للْبَرْد والْبِيَاضِ ويُسمِّى سكَّانُ الْجِنُوبِ منَ الإقليـــمين الأوَّل والسُّاني باسم الْحَبَشَة والرَّنْج والسسودان أسماءً مترادفة على الأمم المتغيرة بالسسواد وَإِنْ كَانَ اسْمُ الْحَبَشَةَ مُخْتَصِياً مِنْهُمْ بِمِنْ تَجَاهَ مَكَّةً وَالْيَمَـن والزَّنج بِمَنْ تَجَاهَ بَحْر الْهِنْد وَلَيْسَتْ هذه الأسماءُ لَهُمْ مِنْ أَجْلِ انستسابهم إلى آدمي أسود لا حام ولا غيره وَقَدْ نَجِـــدُ مِنَ السُّودَانِ أَهْلِ الْجِنُوبِ مَنْ يَسْكُنُ الرَّبْعَ الْمُعْتَدَلَ أَو الـــسَّابَعِ الْمُنْحَرِفَ إِلَى الْبَيَاضِ فَتَبْيَضُّ ٱلْواَنُ أَعْقَابِهِمْ عَلَى التَّدْريجِ مَعَ الأيَّامِ وَبِالعَكْسِ فيـمَنْ يَسْكُنُ مِنْ

أَهُلِ الشَّمَالِ أَوِ السَّالِمِ بِالْجَنُوبِ فَتَسُودَ الَّوانُ أَعْقَابِهِمْ وَفِي ذلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّوْنَ تَابِعٌ لِمِزَاجِ الْهُوَاءِ قَالَ ابْنُ سِينَا في أُرْجُوزَته فِي الطّبِ:

حتَّى كسا جلُّودَها سواد بالزُّنْج حَـرُ غَيِّرَ الأجسادا والصقلبُ اكْتُسبَت البياضا حتَّى غدَتْ جلُودُها بصاضا وآمًا أهلُ الشَّمَالِ فلَمْ يُسمُّوا باعْتـــبار أَلْوانهمْ لأنَّ الْبِيَاضَ كَانَ لَوْنَا لأَهْل تلك اللَّغَة الواضعة للأسماء فلم يكنْ فيع غَرَابَةٌ تَحْملُ عَلَى اعْتباره في التَّسْميةَ لمُوافقَته واعْتياده ووَجَدْنا سكانه من التُّرك والصَّقالبة والطُّغر غر وَالْخَزَر وَاللَّان والْكَثير منَ الإفسرنَجة ويَاجُوجَ وَمَاجُوجَ أَسْمَاءُ مُتَفَرَقةً وَأَجْيَالاً مُتَعَدّدةً مُسَمَّيْنَ بِأَسْمَاء مُتَنَوعةً وآمًا أهْلُ الأقاليه السئَّلائةَ الْمُتَوسَطة أهْل الاعتدال في خُلْقهم وَخَلَقهم وسَيْرهم وكَافّة الأحوال الطبيع \_\_\_يّة للإعتمار لدَيْهِمْ مِنَ المعاش والمساكن والصنائع والعلوم وَالـرَّئَاسَات وَالْمُلُك فَكَانَتْ فيهـم الـنُبُوَّاتُ وَالْمُلُكُ وَالسَّدُولَ والسشرائع والعلوم والبلدان والأمصار والمبانى والفراسة والسصنائعُ السفائقةُ وسائدُ الأحوال المعتدلة وآهل هذه الأقاليه التي وَقَفَنا علَى أَخْبارهم مثل العرب والروم

وَفَارِسَ وَبَنِي إِسْرَائيسلَ وَالْيُونَانِ وَآهْلِ السسندْ وَالْهِنْد والصيِّن . ولَمَّا رأى النَّسَّابُونَ اخْتلافَ هذه الأمم بسماتها وَشعارها حسبوا ذلك الأجل الأنساب فجعلوا أهل الْجَنُوبِ كُلُّهُمُّ السُّودَانَ مِنْ وَلُد حام وَارْتَابُوا فِي أَلُوانِهِمْ فتَكَلُّفُوا نَقْلَ تلكَ الْحكايةَ الْوَاهِيةَ وَجَعَلُوا أَهْلَ السِّمَّال كُلُّهُمْ أَوْ آكُثْرَهُمُ مِنْ وَلَّد يَافِثَ وَآكُثْرَ الْأُمَمِ الْمُعْتَدَلَةَ وَآهُلَ الْوسَط الْمُنْتَحلينَ للْعلُوم والسمنائع والمللِ والسشرائع والسياسة واللُّك منْ ولد سام وهدذا الرُّعْمُ وإنْ صادفَ الْحَقُّ في انْتساب هـؤُلاء فلَيْس ذلك بقياس مُطُّرد إنَّما هُو َ إِخْبَارَ عَنِ الْوَاقِعِ لاَ أَنَّ تَسْمِيةَ أَهْلِ الْجَنُوبِ بِالسِسْوِدَانِ والْحُبْشان منْ أَجْل انتسابهمْ إلى حام الأسود . وَما أَدَّاهمُ إلى هذاَ الْغَلَط إلاَّ اعْتقادُهُمْ أَنَّ التَّمْيِينَ بِيْنَ الأُمَم إِنَّمَا يَقَعُّ بالأنْساب فقَطْ ولَيْس كذلك فإن التَّمْييسن للْجيل أو الأُمَّة يكُونُ بالسنسب في بعضهم كما لِلْعَرَبِ ويَنِي إِسْرَائِيسلَ والفرس ويكون بالجهة والسسمة كما للسزنج والحبشة والصنَّقالبة والسنُّودان ويَكُونُ بالعُوائد والسَّعار والنُّسبَ كَمَا للْعَرَبِ . وَيَكُونُ بِغَيْرِ ذلكَ مِنْ أَحُواَلِ الأُمْمَ وَخَوَاصِهِمْ وَمُمَيِّزَاتِهِمْ فَتَعْميمُ الْقَوْلِ فِي أَهْلُ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ جَنُوبِ أَقُ

شمَالٍ بِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ فَلاَنِ الْمُعْرُوفِ لِمَا شَمَلَهُمْ مِنْ نِحْلَةَ أَوْ لَمُونٍ أَقَ سَمَلَهُمْ مِنْ نِحْلَةَ أَوْ لَوْنٍ أَقَ سَمَ الأَعْالِيطِ اللّهِ لَنَّي المُقَعَ فِيهَا الْغَفْلَةُ عَنْ طَبَائِعِ الأَكُوانِ والْجَهَاتِ وَإِنَّ هَذِهِ كُلُهَا تَتَبَدُّلُ فِي الأَعْقَابِ وَلاَيَجِبُ استَّمْرارُها سَنَّةً الله في عبادِه وَلَنَ تَجَدُ لَسِنَّة الله تَبْدِيلاً وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِغَيْبِهِ وَآحُكُمُ وَهُو المُولِهُ أَعْلَمُ بِغَيْبِهِ وَآحُكُمُ وَهُو المُولِهُ أَعْلَمُ بِغَيْبِهِ وَآحُكُمُ وَهُو الرَّحِيمُ .

## المقدمةالرابعة في أثرالهواء في أخلاق البشر

قَدْ رَأَيْنَا مِنْ خُلْقِ السيسسُودانِ عَلَى الْعُمُومِ الْخَفَّةُ وَالطَّيْشُ وَكَثَرَةَ الطَّرَب فَتَجِدهُمْ مُولَعِينَ بِالرَّفْصِ عَلَى كُلُّ تَوْقَد سيمِ مَوْصُوفِينَ بِالْحُمُّقِ فِي كُلِّ قَطْرٍ والسَّبْبُ كُلُّ تَوْقَد سيمِ مَوْصُوفِينَ بِالْحُمُّقِ فِي كُلِّ قَطْرٍ والسَّبْبُ السَّحُحيةِ فَي ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الْحِكْمَةَ أَنَّ طَبِيسسَعةَ الْفَرَ والسَّدُورِ هِي انْتِشَارُ الرُّوحِ الْحَيَوانِي وَتَعَشَيْهِ وَطَبَيعةُ الْحُرْنِ بِالْعَكْسِ وَهُو انْقَبَاضَةُ وَتَكَاتُهُةً . وَتَعَشَيهِ وَطَبَيعةُ الْحُرْنِ بِالْعَكْسِ وَهُو انْقَبَاضَةً لَهُ زَائِدَةً وَتَعَلَّمُهُ لَا الْحَرَارَةَ مُنْشِيةً لِلْهُواءِ وَالْبُخَارِ مُخَلِّخِلَةً لَهُ زَائِدَةً فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَحِ وَالسَّرُورِ مَا لَا يُعَبِّرُ عَنْهُ وَلِكَ بِمَا يُدَاخِل بُخَارَ السَّرُوحِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْقَرْبِ مِنَ الْقَلْبِ مِنَ الْعَلْبُ مِنْ الْفَرَادِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْعَلْبُ مِنْ الْفَرِي فِي الْقَلْبِ مِنَ الْعَلْبُ مِنْ الْعَلْبِ مِنَ الْعَلْبِ مِنَا الْعَلْبُ مِنْ الْقَرْبِ عِلْمَ الْعِلْدِ عَلْ الْعَلْبِ مِنَا الْعَلْبِ مِنْ الْعَلْبِ مِنْ الْعَلْبُ مِنْ الْعَلْونِ الْعَلِي الْعَلْفَ الْعِلْمُ الْمِنْ الْعُلْفِي الْعَلْمُ الْمِنْ الْقَالِ مِنْ الْعَلْفِي الْعَلْمَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْفِي الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْع

الْحَرَارَة الْغَرِيزِيَّة الَّتِي تَبْعَثُهَا سَوِّرَةُ الْخَمِّرِ فِي الرُّوحِ مِنْ مزاجه فيَتَفَشِّي الرُّوحُ وتَجِيءُ طَبيعةُ الْفَرح وكذلك نَجَدُ المُتَنَعمينَ بالحَمَّامات إذا تنفُّسُوا في هُوَائها واتَّصلَتْ حَرَارَةُ الْهُوَاء في أَرْواكهم فتَسَخُّنتُ للله حَدَثَ لَهُم فَرَحٌ وَرُبُّما انْبَعَثَ الْكَثيرِ منْهُم بالغناء النَّاشيء عن السُّرُور. ولَمَا كَانَ السُّودَانُ ساكنينَ في الإقليم الْحار واستولى الْحَرُّ عَلَى أَمْرْجَتُهِمْ وَفِي أَصَلُ تَكُوينِهِمْ كَأَنَ فِي أَرْوَاحِهِمْ مِنَ الْحَرَارَةِ عَلَى نِسْبَةٍ أَبْدَانِهِمْ وإقْلِيمِهِمْ فَتَكُونُ أَرْواَحُهُمُ بالقيياس إلى أرواح أهل الإقليم الرَّابع أشدُّ حراً فتَكُونُ أَكْثَرَ تَفَشَّيًا فَتَكُونُ أَسْرَعَ فَرَحًا وَسُرُورًا وَأَكْثَرَ انْبساطا ويَجِيْءُ الطِّيشُ علَى آثر هذه وكذلكَ يلَّحقُ بهمْ قليللا أهلُ البِلاَدِ البَحْرِيَّةِ لَمَّا كَانَ هَوَاؤُها مُتَضَاعِفَ الْحَرَارَة بَمَا ينْعكس عليه من أضواء بسيـــط البَحْد وأشعته كانت حصَّتْهُمْ منْ تَوَابِـــع الْحَرَارَة في الْفَرَح وَالْخِفَّةِ مَوْجُودَةً أَكْثَرَ مِنْ بِلاَدِ التُّلُولِ وَالْجِبَالِ الْبَارِدَةِ وَقَدُّ نَجِدُ يَسِيراً مِنْ ذلكَ في أهل البلاد الجزيريَّة من الإقليم التَّالِثِ لتوَفُّر الْحَرَارَةِ فِيـــها وَفِي هُوَائِها لأَنَّها عَرِيقةٌ فِي الْجَنُّوبِ عَن الأرْياف والـتُّلُولِ واعْتَبَرْ ذلكَ أَيْضًا بِأَهْلَ مصْرَ فَإِنَّهَا مثْلُ

عَرْض الْبلاد الْجَزيريَّة أَوْ قَريب المنْها كَيْفَ عَلَبَ الْفَرَحُ عَلَيْهِمُ وَٱلْخَفَّةُ وَٱلْغَفْلَةُ عَن الْعَوَاقِبِ حَتَّى انَّهُمْ لاَ يَدَّخْرُونَ أَقُواَتَ سَنَتِهم وَلاَشَهْرهم وَعَامَّة مَاكلهم من أسواقهم . ولَمَّا كَانَت فَاسُ مِنْ بِلاَد الْمَغْرِبِ بِالْعِكْسِ مِنْهَا فِي التَّوغُل فِي التُّلُولِ الْباردة كينف ترى أهلها مطرقين إطراق المرنن وكَيْفَ أَفْراطُوا في نظر الْعَواقب حتَّى إنَّ الـــرُّجلُ منْهُمْ ليَدُّخرُ قُوتَ سَنَتَيْن منْ حُبُوب الْحنْطة ويَباكرُ الأسواقَ لشراء قُوته ليورمه مخافة أنْ يرززا شيئا منْ مدَّخره وتتبعْ ذلكَ في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثراً من كيفيات الْهَوَاء واللهُ الْخَلَاقُ الْعَلَيمُ وقَدْ تَعَرَّضَ الْمَسْعُودي للبِّحث عَنِ السَّبِبِ في خفَّة السُّودان وَطَيْشهمْ وكَثَرُة الطَّرب فيهم وَحَاوِلَ تَعْليلُهُ فلَمْ بِأَت بشيء أَكْثَرَ مِنَ أَنُّ نَقَلَ عَنْ جَالِي نُوسَ ويَعْقُوبَ بن إسْحَاقَ الْكنْديّ أَنَّ ذلكَ لضعف ادْمغَتهمْ وَمَا نَشَا عَنْهُ مِنْ ضعف عُقُولهمْ وَهَذَا كَلامْ لاَ مُحَصِّلُ لَهُ وَلاَ برُهانَ فيه واللهُ يَهْدِي من يشاء إلى صراط مُسْتَقَيم .

#### المقدمةالخامسة

### فى اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الأثار في ابدان البشر وأخلاقهم

إعْلَمْ أَنَّ هـــده الأقاليـــم المُعْتَدلةَ ليس كُلُّها يُوجدُ بها الْخصبُ وَلَا كُلُّ سُكَّانها في رَغْد منَ الْعَيْش بلُ فيسها ما يُوجِدُ لأَهْله خصبُ الْعَيْش منَ الْحَبُوبِ وَالأَدَم وَالْحَنْطَةِ والفواكه لزكاء المنابت واعتدال السطينة ووفور العمران وَهَيها الأَرْضُ الْحَرَّةُ الَّتِي لاَ تُنْبِتُ زَرْعا وَلاَ عَشْبا بالْجُمْلةَ فَسَكَّانُهَا فِي شَظَفِ مِنَ الْعَيْشِ مِثْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَجَنُوب اليمنن ومسئل المُلتَّمين من صنهاجة الساكنين بصحراء الْمَغْرِب وَأَطْرَف الرَّمال فيما بَيْنَ الْبَرْبَر والسُّودان فإنَّ هؤُلاء يَفْقدُونَ الْحَبُوبَ والأَدَمَ جُمْلةً وَإِنَّما أَغْذيتهُمْ وَأَقْوَاتُهُمُ الأَلْبَانُ والسلْحُومُ وَمثْلُ الْعَرَبِ أَيْضًا الْجَائلينَ في الْقفار فَإِنَّهِمْ وَإِنْ كَانُوا يَاخُذُونَ الْحُبُوبَ وَالْأَدَمَ مِنَ السِّلُولِ إِلَّا أَنَّ ذلكَ في الأحابين وتَحْت ربقة منْ حاميستها وعلى الإقلال لقلَّة وَجُدهمْ فلا يَتَوَصَّلُونَ منه إلى سدَّ الْخلَّة أَوْ دُونَهَا فَضْلاً عَنِ الرُّغُد وَالْخصِب وَتَجدهُم م يَقْتصرون في غالب أَحْوالهمْ علَى الأَلْبَان وَتَعُوَّضُهُمْ منَ الْحنْطةَ احسنَ معاض

وتَجدُ مَعَ ذلك مسؤلاء الفاقدين للمبوب والأدم منْ أهل الْقَفَارِ أَحْسَنَ حَالاً في جُسُومِهِمْ وَأَخْلاَقَهِمْ مِنْ أَهْلِ التُّلُولِ الْمُنْغُمَسِينَ فِي الْعَيْشِ فِالْوَانَّهُمْ أَصْفِيسِي وَأَبْدَانَهُمْ أَنْقَى وأشْكَالُه ....م أَتُّم وأحسنَ وآخُلاقهُمْ أَبْعَدُ منَ الانْحراف وَأَذْهَانُهُمْ اثْقَبُ في الْمَعَارف والإِدْراكات هــذا أَمْرٌ تَشْهَدُ لَهُ التُّجْرِيةُ في كُلُّ جيل منْهُم فكثيرٌ ما بيِّنَ الْعَرَبِ والبِّرْبِر فيماً وَصَفَناَه وَيَيْنَ المُلتَّمِينَ وَأَهْلَ التُّلُولِ يَعْرفُ ذلكَ مَنْ خَبَرَهُ وَالسَّبَبُ في ذلك وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ كَثَّرَةَ الأَغْذِيةَ وكَثَّرَةَ الأخْلاط الفاسدة العفنة ورطوباته .... توك في الجسم فــــضَلات رديئة تُنشأ عنَّها بعد إتطارها في غيَّر نسبة ويَتَّبِعُ ذلك انْكسافُ الألسوان وقَبِّحُ الأشْكال منْ كثَّرة اللَّحْم كَمَا قُلَّنَاهُ وَتَغَطَّى السرُّطُوبَاتُ عَلَى الأَذْهَان والأَفْكَار بِمَا يَصْعَدُ إِلَى الدِّمَاغِ مَنْ أَبْخِرَتِهَا الرِّديَّة فَتَجِيءُ الْبَلَادَةُ والْعْفَلَةُ والانْحراف عن الاعتدال بالجملة واعتبر ذلك في حيوان الْقَفْد ومواطن الجدب من الْغزال والسنعام والمها والسزَّرافة والحمر الوحشيّة والبقر مع أمثالها من حيوان التُلُول والأرباف والمراعى الخسصبة كيُّف تَجدُ بيِّنهَا بونا بعيداً فِي صفَاءِ أديمها وحسن رونقها وآشكالها وتَناسب

أَعْضائِها وَحدَّة مَدَاركها فالْغَزَالُ أَخُو الْمَعَز والزَّرافةُ أَخُو الْبَعَير وَالْحَمَارُ وَالْبَقَرُ أَخُو الْحَمَارِ وَالْبَقَرِ وَالْبَوْنُ بَيْنَهَا مَا رَأَيْتَ وَمَا ذَاكَ إِلا لأَجْل أَنَّ الْخصيبَ في السيتُّلُول فَعَلَ في أَبْدَأَن هذه من الْفَضَلات الرَّديَّة والأَخْلاَط الْفاَسدَة مَمَــا ظهَرَ عليها أَثْرُهُ والْجَوعُ لحيوان الْقَفْر حسن في خلَّقها وأَشْكَالها ما شاء واعتبر ذلك في الآدميين أيضا فإنا نجد أَهْلَ الْأَقَالِيمِ الْمُخْصِبَةِ الْعَيْشِ الْكَثْيِسِرَةِ الزِّرْعِ وَالضِّرْعِ والأدَم والسفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذهانهم وَالْخُشُونَةَ فِي أَجْسامِهِمْ وَهذا شانُ الْبَرْبَرِ الْمنْغَمسينَ فِي الأدَّم والدنطة مع المتسقشفين في عيشهم المقتصرين علَى الشِّعير أو الذُّردة مثل المصامدة منهم وأهل غمارة والسوس فتَجد هو لاع أحسن حالاً في عُقُولهم وجسومهم وكَذَا أَهْلُ بِالدَ المُغُربِ علَى الْجُمْلةَ المُنْغَمسينَ في الأدَم والبُر مَعَ أَهْلُ الأَنْدَلُسُ الْمَفْقُود بِأَرْضِهِم الـــسِمُن حُمْلةً وَغَالَبُ عَيْشهم الذُّرةُ فَتَجِدُ لأَهْلِ الأَنْدلُسِ مِنْ ذَكَاء الْعُقُولِ وَخَفَّة الأجسام وَقُبُول السَّعْليسم ما لا يُوجِدُ لغيرهم وكذا أَهْلُ الضُّواحي من المسغرب بالجُمُلة مع أهل الحضر وَالْأَمْصار فَإِنَّ الأَمْصار وإن كانوا مكثرين مثلهم من الأدم

وَمُخْصِبِينَ فِي الْعَيْشِ إِلاَّ أَنَّ اسْتَعْمَالَهُم . إِيَّاهَا بَعْدَ الْعلاَج بالطُّبْحْ والتُّلُطيف بما يَخْلُطُونَ مَعَهَا فَيَذَّهُبُ لذلكَ عَلَظُها وَيَرِقُ قَوَامُهَا وَعَامَّةُ مَا كُلُهِـمْ لُحُومُ الــضَّانِ وَالــدَّجَاجِ وَلاَ يَغْبِطُونَ السسَّمْنَ منْ بيِّنَ الأَدَم لتَفَاهِنَه فَتَقَلُّ السرُّطُوبات لذلك في أغْذيتهم ويَحف ما تُؤديــــه إلى أجسامهم من الْفَضَلَاتِ السرِّديَّةِ فَلَذَلَكَ تَجِد جُسومَ اهلُ الأَمْصار ٱلطَّفَ منْ جُسُوم الْبَاديةَ الْمَـخَشَّنينَ في الْعَيْش وكَذلكَ تَجِــدُ الْمَعَوَّدِينَ بِالْجُوعِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةَ لاَفَضَلاَتَ فِي جُسُومِهِم غَلَيظةٌ ولا لَطيسفةٌ . وأعْلَمْ أَنَّ أَثَرَ هذا الخُصُّب في الْبِدَن وآحواله يَظُهرُ حتَّى في حال المديسن والعبادة فنَجدُ الْمُتَقَسُفِينَ مِنْ أَهِلْ الْبَادِيةَ أَوِ الْحَاضِرَةَ مِمَّنْ يَأْخُذُ نَفْسَهُ بالجُوع والستُّجافي عن الملاذ أحسن ديسنا وإقبالا على الْعَبَادَة منْ أَهْل السِّرف والخصب بل نجد أهل السديسن قلَيلينَ في المدُّن والأمصار لما يعمُّها من الْقساوة والغفلة الْمُتَّصلةَ بالإكْثار منَ اللُّحْمان واَلأَدَم وَلَباب الْبُر ويَخْتَصُ وَجُودُ الْعُبَّادِ وَالسَوُّهَادِ لذلكَ بِالْمُتَقَشفينَ في غذائهمْ منْ أَهْلِ الْبَوَادي وكَذلكَ نَجِدُ هؤلاء المسخصيينَ في الْعَيْش المنْغُمسينَ في طيَبَاته منْ أهل الْبادية ومنْ أهل المحواضر

والأمصار إذا نزلَتْ بهم الـــسسنُونَ وَأَخْذَتْهُمُ الْمَجَاعَاتُ يُسْرِعُ إِليَّهِم الْهَلَاكُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ مِثْلُ بِرَابِرَةَ الْمَغْرِب وآهل مدينة فاس ومصر فيما يَبلُغنا لا مثل العرب أهل الْقَفْرِ وَالسَّحْرَاءِ وَلاَ مثلَ أَهْلُ بلاَد السَّخْل الَّذينَ غَالبُ عَيْشهم التَّمْرُ وَلاَ مثْلَ أَهْل أَفريقيَّةَ لهذاَ الْعَهْد الَّذينَ غَالبُ عيَّشهم الشَّعيـــرُ وَالرَّيْتُ وَآهُل الأَنْدَلُس الَّذِينَ غَالبُ عَيْشهم الدُّرَةُ والدِّيُّتُ فإنَّ هدؤُلاء وإنْ أَخْذَتْهُمُ السنونُ فيهم الهكاكُ بالبُّوع بلُّ ولا يَنْدُرُ والسِّبَبُ في ذلكَ واللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُنْعَمِسِينَ فِي الْخَصِّبِ الْمُتَعَسِسِوَدِينَ للأَدَم والسَّمْن خُصوصاً تكتسب من ذلك آمْعاؤهم رطوية فوق رُطُوبِتَها الأصليَّة المزاجيَّة حتَّى تُجاوزَ حدَّها فإذا خُولفَ بها الْعَادَةُ بقلَّة الأَقْوات وَفَقْدان الأَدَم واستعمال الْحَسن غَيْرِ الْمَالُوف منَ الْغَذَاء أَسْرَعَ إِلَى الْمَعَا الْيَبَسُ وَالانْكماشُ وَهُوَ ضَــــعيفٌ في الْغَايَة فَيُسُرعُ إِليَّه الْمَرَضُ وَيَهُلُكُ صاحبه نَفْعة لأنه من المقاتل فالهالكون في المجاعات إنما قَتَلَهُمُ الشَّبِعُ الْمُعْتَادُ السَّابِقُ لاَ الْجُوعُ الْحَادثُ اللَّحقُ . وآمًا الْمُتَعَوّدُون لقلّة الأدَم والسّمْن فلاَ تَزَالُ رُطُوبتـــهُمُ

الأصليُّةُ وَاقفةَ عنْدَ حدَّها منْ غير زيادة وهي قابلة لجميع الأغْذية الطّبيعية فلا يقَع في معاهم بتبدُّل الأغذية يبس ولا انْحراف فيسلمون في الْغالب من الهلاك الذي يعرض لغيِّرهم بالخصيب وكَثَرَة الأدَّم في الماكل وآصل مداً كله أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الأَغْذِيةَ وَأَثْتِلاَفَهَا أَوْ تَرْكَهَا إِنَّما هُوَ بِالْعَادة فَمَنْ عَوَّد نَفْسَهُ غَذَاءً وَلاءَمَهُ تَنَاولُهُ كَانَ لَهُ مسسالُوفا وَصارَ الْخُرُوجُ عَنْهُ وَالسَّبِدُلُ به داءً ما لَمْ يَخْرُجُ عَنْ غَرَض الْغذاء بالْجُمْلةَ كالسُّمُوم والْيتُّوع(١) وَمَا أَقْرَطَ في الانْحراف فأمًّا ما وحد فيه التَّعَدَى والملاءَمة فيصير غذاء مالوفا بالعادة فَإِذَا أَخَذَ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ بِاسْتَعْمَالِ اللَّبَنِ وَالْبَقُلِ عوضا عَن الْحِنْطَةَ حَتِّي صار لهُ دَيْدِنَا فَقَدُّ حَصلَ لهُ ذلكَ غذاءً واَسْتَغْنَى به عَن الحنطة والْحبُوب منْ غير شك وكذا من ْ عَوَّدَ نَفْسة الصَّبْرَ عَلَى الجُّوعِ والاستَغْنَاءَ عَن الطُّعَام كَمَا يُنْقَلُ عَنْ أَهْلِ الرِّياضِيّاتِ فَإِنَّا نَسْمَعُ عَنْهُمْ في ذلكَ أَخْبَاراً غَريبةً يكاد يُنكِرها مَنْ لا يَعْرفها والسَّبَب في ذلك الْعادة أ

 <sup>(</sup>١) قال في القاموس اليتوع كصور أو تنو نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع والمشهور منه سبيعة الشبرم واللاعية والعرطنشيا والماهودانة والمازريون والفلجلشت والعشر وكل اليتوعات إذا استعملت في غير وجهها هلكت . اهـ.

فَإِنَّ النَّفْسَ إِذَا ٱلفَت شيئًا صار من جبلتها وطبيعتها لأنَّها كَتْيِسِرَةُ التَّلُونُ فَإِذَا حَصَلَ لَهَا أَعْتِسِياءُ الْجُوعِ بِالتَّدْرِيجِ والسرّياضةَ فَقَدُ حَصلَ ذلكَ عَادَةً طَبِيعٌةً لَهَا وَمَا يستَوهُمُّهُ الأطبَّاءُ منْ أَنَّ الْجُوعَ مُهُلكَ فَلَيْسَ عَلَى ما يِتَوهُمُونَهُ إِلاَّ إِناً حُملَت السمنَّفْسُ علَيْه دَفْعَة وَقُطْعَ عَنْهَا الْعَذَاءُ بِٱلْكُلِّيَّة فَإِنَّهُ حيننَاذِ يَنْحِسِمُ الْمُعَاءُ وَيَنَالُهُ الْمُرَضُ الَّذِي يُخْشَى مَعَهُ الهلاكُ وآمًا إذا كانَ ذلكَ الْقَدَرُ تَدْريجا ورياضةٌ بإقْلال الْغذَاء شيئًا فشيئًا كَمَا يَفْعلُهُ الْمستَصوَّفةُ فَهُو بمَعْزلِ عَن الهكلك وهذا التَّذريج ضروريِّ حتَّى في الرُّجُوع عن هذه الرِّياضةَ فَإِنَّهُ إِذَا رَجَعَ به إِلَى الْغذَاء الأوَّل دَفْعةٌ خيف عَلَيْه الْهَلَاكُ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِهِ كَمَا بَدَّآ فِي الرِّياضَةَ بِالتَّدُّريجِ ولَقَدّ شاهدُنا من يصبر على الجوع أربعين يوما وصالا وأكثر . وَحَضَرَ أَشْيَاخُنَا بِمَجْلِس السسلُطان أبى الْحَسَنَ وقَدُ رفعَ إليه امْرَأْتَان منْ أَهْل الْجَزيــرة الْخَصْراء ورَنْدة حَبَستا أَنْفُسهُما عَن الأكُل جُمْلةٌ مُنْذُ سنينَ وَشاعَ أَمْرُهُما وَوَقَعَ اخْتبارُهُما فَصبَعُ شَانهُما واتَّصلَ علَى ذلكَ حالهُما إلى أنْ ماتتاً ورَآيْنا كَثير را منْ أصحابنا أيضا من يَقْتَصر على حليب شاة من المعز يلتقم تُذيها في بعض النَّهار أوْ عنْدَ

الإِفْطار ويَكُونُ ذلك غذاءه واستدام على ذلك خمس عشرة سَنَةٌ وَغَـيْرُهُمْ كَثيـر وَلاَ يُسْتَنَّكَرُ ذلك . وَاعْلَمَ أَنَّ الْجُوعَ أَصْلَحُ للبدَن منْ إكْثَار الأغْذية بكلِّ وَجْه لمـنْ قَدَرَ عَلَيْه أَوْ علَى الإقْلالَ وإنَّ لَهُ أَثَرا في الأجْسام والْعُقُول في صفائها وَصَلاَحِها كَما قُلْناهُ واعْتَبرْ ذلك باثار الأغذية الَّتي تَحْصلُ عَنْهَا فِي الْجُسُومِ فَقَدْ رَأَيْنَا الْمُتَغَذِّينَ بِلحُومِ الْحَيسوانات الفاخرة العظيهمة الجثمان تنشأ أجيالهم كذلك وهذا مُشاَهد في أهل الْبَادية مع أهل الْحاضرة وكذا الْمتعَذُّونَ بِٱلبَّانِ الإبلِ ولُحُومِها أَيْضا مَمَ ما يُؤتِّرُ في أَخْلاَقهم من عليه من الله الله عنه المالة ا الصُّبْر والاحتمال والقُدْرة على حمَّل الأَثْقال الموجود ذلك السحسَّة والسغلظ فلا يطرنه أها الوهن ولا ينالها من مدار الأغْذيةَ ما يَنَالُ غَيْرَهُمُ فَيَشَرْبُونَ الْيَتُوعَات لاستطـــلاق بُطُونهم غَيْرَ مَحْجُوبة كـالْحَنْظل قَبْلَ طَنْجه والدّرياس وَالْقَرْبِيُونِ وَلَا يَنَالُ أُمْعَاءَهُمُ منها ضرر وهي لو تَنَاولَها أَهْلُ الْحَضَرَ الرَّقيعَةُ أَمْعَاؤُهُم بما نَشَأَتْ عَلَيْه منْ لَطيف الأغذيةَ لكَانَ الْهَلَاكُ أَسْرَع إِليَّهِمْ منْ طَرْفةَ الْعَيْن لما فيها مِنَ السَّمْيةَ وَمَنْ تأثير الأُغذيةَ في الأَبْدان ما ذكرَهُ أَهْل

الفلاحة وشاهدَهُ أهلُ الستَجْرِيةِ أَنَّ السدَّجَاجَ إِذَا غُذَيتُ بِالْمَطْبُونِةَ فِي بَعَرِ الإِبِلِ وَاتسسخذَ بَيْضُهَا ثُمَّ حَضَنَتُ عَلَيْهِ جَاءَ السسدِّجَاجُ مِنْهَا أَعْظَمَ مَا يَكُونُ وقَدُ يَسَتَغْنُونَ عَنْ تَقْدِيتُهَا وَمَنْجُ الْحَبُوبِ بِطُرْحِ ذَلِكَ الْبُعَرِ مَعَ الْبَيْضِ الْمُحَضِّنُ فَيَجِيءُ دَجَاجُهَا فِي غَايةِ الْعَظَمِ وَآمَنْال نَلكَ كَتْيرةً فَإِذَا رَايْنَا هذهِ الآثارَ مِنَ الأَعْدَيةَ فِي الأَبْدَانِ فَلاَ شَكُ أَنَّ لِلْجُوعِ إِيْضًا آثَاراً فِي الأَبْدَانِ فَلاَ نَسْبَةً وَاحِدة فِي التَّاثِيرِ وَعَدَمهِ فَيكُونُ تَأْشِيرُ الْجُوعِ فِي نَسْبَةً وَاحِدةً فِي التَّاثِيرِ وَعَدَمهِ فَيكُونُ تَأْشِيرُ الْجُوعِ فِي نَسْبَةً وَالسَّرُطُوبَانَ المُخْتَلِطَةِ المُخْتَلِعَةَ بِالْجِسْمِ وَالْعَقَلِ كَمَا كَأَنَ الْغَذَاءُ مُؤَثِرا فِي وُجُودِ ذَلكَ الْجَسْمُ وَاللهُ مُحيطً بعلْمه .

#### الفصلالثاني

# في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات

## الفصلالأول في أن أجيال البدو والحضر طبيعية

إِعْلَمْ أَنَّ اخْتِلَافَ الأَجْيَالِ فِي آحْوالِهِمْ إِنَّماً هـــــو بِاخْتِلاف بَحْلَمْ مِنَ الْمُعَاشِ فَإِنْ اَجْتِم اعَهُمْ إِنَّما هُو لَللَّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَاشِ فَإِنْ اَجْتِم اعَهُمْ إِنَّما هُو ضَرورِيٌ منْ لِللَّ عَلَى تَحْصيل إِلَّهُ الْمُعَالِي فَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَعْملِ الفَلْحَ مِنَ الْغُوراسَةِ وَالسَرْدِاعَةِ وَمِنهُمْ مَنْ يَسْتَجْلِ السقيامَ على مِنَ الْغُرَاسَةِ وَالسَرْدِاعَةِ وَمِنهُمْ مَنْ يَسْتَجْلِ السقيامَ على الْحَيوانِ مِنَ الْغُرَاسَةِ وَالسَرْدِاعَةِ وَمُنهُمْ مَنْ يَسْتَجْلِ السقيامَ على الْحَيوانِ وَالشَعْرُ وَالشَّحْلُ وَالسَّعْلِ وَالسَّعْمِ وَالْحَيوانِ الْمُعَلِّ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرِ وَالْمَعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُعْرِ لِلْتُهُ مِنْ الْمُؤْلِقِ وَالْمَعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُعْرِ لِلْمُ الْمَعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُولِ وَالْمُعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ الْمُعْرُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرُولُ الْمُولُ وَالْمُعْرُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُولُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُعْرُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

يَحْفَظ الحَيَاة ويُحصَلُ بلُغةَ الْعَيْش مِنْ غَيْر مزيسدِ عليه المُنتحلينَ للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى وَالرَّفَهُ دَعَاهُمُ ذَلِكَ إِلَى السُّكُونِ وَالدُّعَةُ وَتَعَاوَنُوا فِي الزَّائِد علَى الضَّرُورَة واستكثرُوا منَ الأقوات والملابس والتَّأنَّق فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأمصار للتحضر ثُمُّ تَزِيدُ أَحُوالُ السَّرْفَ والَّدعَة فتَجئ عَوائدُ السَّرَف الْبالغة مَبَالغَهَا في السَّأَنُّق في علاج القُوت واستَجادَة المطابسخ وَانْتقاء المَلاَبِسِ الْفَاخِرَة فِي أَنْواَعِها مِنَ الْحَرِيرِ والديباج وَغَيْر ذلكَ وَمُعَالاَة البينوت والسصرون وإحْكام وضعها في تَنْجِيدها والانتهاء في الصِّنائع في الخُرُّج من الْقُوَّة إلى الْفَعْلُ إِلَى غَايَتَ هَا فَيَتَّخَذُونَ الْقُصُورَ وَالْمَنَازِلَ وَيُجِرونَ فيسها المياه ويعالون في صرَّحها ويبالغون في تنجيدها ويَخْتَلِفُونَ في اسْتِجادة ما يَتْخِدونهُ لمعآشهم منْ ملّبوس الصاضرُونَ أَهْل الأَمْصار والْبلدان ومن هؤلاء من يَنْتَحل في معاشه السحنَّنائع ومنهم من ينتحلُ الستجارة وتكون مَكَاسَبُهُم أَنْمَى وَأَرْفَهَ مِن أَهْلِ الْبَدُو لِأَنَّ أَحُوالَهُمْ زَائدَةً علَى

#### الفصل الثانى في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي

قَدْ قَدَّمْنا فِي الْفَصِلْ قَبْلَهُ أَنَّ أَهْلَ الْبَدِّو هِمُ ٱلْمُنتحلُّونَ للمعاش الطّبيعي مِنَ الْفلِّح والقيام على الأنعام وآنّهمُ مُقْتَصرُونَ علَى الــــضُروري من الأقوات والمكابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومُقَصّرُونَ عَمَّا فَوْقَ ذلكَ منْ حاجي أَوْ كَمَالِي يَتَّخذونَ الْبُيُوتَ منَ السشُّعَر وَالْوِبَرِ أَو الشَّجَرِ أَوْ مِنَ الطِّينِ وَالْحِجَارِةِ غَيْرٍ مُنَجَّدَة إِنَّمَا هُوَ قَصْدُ الاستظالالِ وَالْكِنِّ لاَ مَا وَرَاءَهُ وَقَدْ يَاؤُونَ إلَى الْغيران والْكُهُوف وآمًا أَقْواتُهُم فيتَنَاولُونَ بها يسيرا بعلاَج أَوْ بِغَيِّر عِلاَجِ الْبِئَّةَ إِلاَّ ما مَسَّتْه الــــنَّار فَمَنْ كَانَ مَعَاشُهُ منْهُمْ في السزُّراعة والتقيام بالفلس كان المُقام به أولى من الظُّعْن وَهَ وَالْآء سُكَّان الْمَدَر وَالْقُرِّي وَالْجِبِ ال وَهُمْ عَامَّة الْبُرِير وَالْأَعَاجِم وَمَنْ كَانَ مَعَاشُهُ فِي السَّائِمَةُ مثل الغَنَم والسبقر فهُم ظُعُن في الأَعْلَب لارْتياد المسارح والمياه لحيواناتهم فالتَّقلُّب في الأرْض أصلك بهم ويسمون شاوية

وَمَعْنَاه الْقَائِمُونَ عَلَى السَّاء وَالْبِقَرِ وَلاَ يُبْعِدُونَ فِي الْقَفْرِ لفقدان المسارح السطيبة وهسؤلاء مثل البربر والسترك وَإِخْوَانِهِمْ مِنَ التُّركُمُانِ وَالصَّقَالِبَةُ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مَعَاشُهُمُ في الإبل فَهُمْ أَكْثَرُ طُعْنًا وَٱبْعَد في الْقَفْر مَجَالاً لأَنَّ مَسارحَ الــــتُلُول ونَبَاتَهَا وَشَجَرَها لا يَستنفنى بها الإبل في قوام حَيَاتها عَنْ مراعى السُّجر بالقَّفْر وَورُود مياهه الملَّحة والتَّقلُّب فصل الشتَّاء في نواحيه فراراً منْ أَذَى الْبرَّد إلى دفُّ، هوائه وطلّباً لما خض الـــنتاج في رماله إذ الإبل أ أصنْعَبُ الْحَيَوَان فصالاً ومَخاصاً وآحوجها في ذلك إلى الدَّفْء فَاضْطُرُّوا إِلَى إِبْعَاد النُّعَـجْة وَرَبُّما زَادَتْهُمُ الْحَامِيَّةُ عَن التلول أَيْضا فأوغلُوا في الْقفار نفرة عن الضّعة منْهمْ فكأنـــوا لذلك أشدُّ الــنَّاس تَوَحُّشا ويَنْزِلُونَ منْ أَهْل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس منَ الحَيوان الْعُجُم وَهَ وُلاء هُمُ الْعَرَبِ وَفَى مَعْنَاهُم ظُعُونُ \* الْبَرْبَر وَزَنَاتَهَ بسالْمَغْرب والأكْراد والستُّركمان والستُّرك بالْمَشْرِقِ إِلاَّ أَنَّ الْعَرَبَ أَبْعَدُ نُجْعَةً وَأَشَدُّ بــــداوةَ لأَنَّهُمْ مُخْتَصُونَ بالْقيام علَى الإبل فقط وه قُلاء يقومون عليها وَعَلَى السشياه والبقر معها فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعيُّ لابُدُّ منه في الْعُمُران والله سبُّحانه وتَعَالَى أعْلَم .

#### الفصلالثالث

#### فى أن البدوأقدم من الحضر وسابق عليه وأن البادية أضل العمران والأمصار مددلها

قَدُّ نَكَرُنا أَنَّ الْبُدُو َهُمُ الْمُقْتَصِرُونَ عَلَى الضَّرُورِيُّ في أَحْوال المُعْتَنُونَ عَمَّا فَوْقَهُ وَإَنَّ الْحَضَرَ الْمُعْتَنُونَ بِحاجات التَّرف والكمال في أحوالهم وعوائدهم ولا شك أنَّ الضِّرُودِي أَقْدَمُ منَ الْحساجِي والْكَمَالِيِّ وَسَابِقٌ عَلَيْهُ وَلَأَنَّ النضُّرُوريُّ أصل وَالْكَمَاليُّ فَرْعَ سَاشيءٌ عَنْهُ فَالْبَدُّو أَصلُ لِلْمُدُنِ وَالْحَضَرِ وَسَابِقَ عَلَيْهِما لأَنَّ أُوَّلَ مَطَـالِبِ الإنسان السضِّرُورِيُّ وَلَا يَنْتهسي إِلَى الْكَمَالِ وَالسِّتَّرَفَ إِلَّا إِذَا كَانَ السخسروري حاصلا فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة ولَهذا نَجدُ التَّمدُن غَاية للبدوي يَجْرِي إليها ويَنْتِهي بِسعيه إِلَى مُقْتَرَحه منْها وَمَتَى حَصلَ علَى الرياش الَّذي يَحْصلُ لهَ به أَحْوَالُ السُّتَرَف وَعَوَائده عَاجَ إلى السُّمَّة وآمُكُنَ نَفْسَهُ إلى قياد المديسنة وهسكذا شأن القبائل المبتدية كلهم وَالْحَضَرَيُّ لاَ يَتَشَوَّفُ إِلَى أَحُوال الْبَادِيةَ إِلاً لَضَــرُورَة تَذْعُوهُ إِليَّهَا أَوْ لِتَقْصِيرِ عَنْ أَحْوَالِ أَهْلُ مَدِينَتِهِ وَمِمًّا يَشْهُدُ لنَا أَنَّ الْبَدْقِ أَصِلْ للْحَضَر وَمِسْتَقَدَّمْ عَلَيَّهُ أَنَّا إِذَا فَتَّشْنَا آهُلُ

#### الفصلالزابع

#### فى ان أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر

وَسَبَبُهُ أَنُ النَّفْسَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْفَطْرَةِ الأُولَى كَانَتْ عَلَى الْفَطْرَةِ الأُولَى كَانَتْ مَتَهَيِّنَةٌ لِقَبُولِ مَا يَردُ عَلَيْهَا وَيَنْطَبَعُ فِيهَا مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرِّ قَسَالً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهْوَدَانِه أَوْ يُنَصَّرِانِهِ أَنْ يُمَجَسَانِهِ وَيُقَدَّر مَا سَبَقَ إليَّهَا فَأَبُواهُ يُهُودَانِه أَوْ يُنَصَّرِانِهِ أَنْ يُمْجَسَانِهِ وَيُقَدِّر مَا سَبَقَ إليَّها مِنْ أَحَد الْخَلَّقَيْنِ تَبْعُدُ عَنِ الآخَر ويَصَعْبُ عَلَيْها اكْتِسَابُهُ فَصَاحِبُ الخَيْرِ إِنَّا سَبَقَتْ إِلَى نَفْسِهِ عَوَائِدُ الْخَيْرِ فَصَاحِبُ الخَيْرِ إِنَا سَبَقَتْ إِلَى نَفْسِهِ عَوَائِدُ الْخَيْر

وحصلت لهَا ملكته بعد عن الشر وصعب عليه طريقه وكَذَا صَاحِبُ الـــــشُر إذا سَبَقَتُ إليَّه أَيْضًا عَوَائدُهُ وآهُلُ الْحَضَرَ لكَنْرَة مَا يُعَانُونَ مَنْ فُنُونِ الْمَلاَذَ وَعَوَائد التَّرف والإقبال على السددنيا والعكوف على شهواتهم منها وقد تَلَوَّتَتَ أَنْفُسُهُم بكثير منْ مَذْمُومات الْخُلُق والشَّر ويَعَدَّتْ عَلَيْهِمْ طُرُقُ الْخَيْرِ وَمَسَالِكُهُ بِقَدْرِ مَا حَصَلَ لَهُمْ مِنْ ذلكَ حتى لقَدْ ذَهَبَتْ عَنْهُمْ مَذَاهِبِ الْحشْمَةِ فِي أَحْوالهم فتَجِدُ الْكَثْيِسِرَ مِنْهُم يَقْنَعُونَ فِي أَقُوال الْفَحْشاءِ فِي مَجَالِسِهِمْ وبيَّنَ كُبرَائِهِمْ وأَهْل مَحارمهم لاَيصَدُّهُمُ عَنْه وازع الْحشْمةَ لما أَخَذَتْهُمْ به عَوَائد الـــسنُّوء في الـــتَظاهر بالْفَوَاحش قَوْلاً وعَمَلاً وآهل البدو وإنْ كَانُوا مُقْبلينَ علَى الدُّنْيا مثلهم إلا أنَّهُ في المقدار الضَّرُوريِّ لا في التَّرف ولا آ في شيء من أسباب الشهوات واللَّذَات ودواعيها فعوائدهم في مُعَامَلاً تَهِمْ عَلَى نسبتَها وَمَا يحصلُ فيهمْ منْ مَذَاهب الـسنُّوْء وَمَذْمُومات الخُلُق بالـنسْبة إلى أهل الْحَضَر أقلُ بكثير فهُمْ أقْرَبُ إِلَى الْفطرة الأولَى وَأَبْعد عمًّا ينْطبعُ في النَّفْس منْ سنُّوء الملكات بكثَّرة الْعَوَائد الْمَذْمُومة وقَبُّحها اللَّهُ اللَّهُ عَلَّاجُهُمْ عَنْ علاَّج الحَضرَ وَهُو ظَاهِرٌ وَقَدْ يَتَوَضَّعُ

فيمسا بعد أنَّ المضارة هي نهاية العُمران وخُرُوجه إلى الْفَسَاد وَنهَايَةُ السشر وَالْبُعْد عسن الْخَيْر فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَهْلَ الْبَدُو أَقْرَبُ إِلَى الْخَيْرِ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرَ وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُتَّقِينَ ولا يُعْتَرَضُ علَى ذلك بما ورد في صحيب البُخاري من قَوْلِ الْحَجَّاجِ لِسلَّمَةَ بْن الأَكُوعَ وَقَدُّ بلَّغَهُ أَنَّهُ خَرَجَ إلى سكُنى البادية فقال له ارتدرت على عقبينًا تعرَّبْت فقال لا ولَكِنُّ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ علَيَّه وسَلَّم أَذِنَ لي في الْبَدُّو فَأَعْلُمْ أَنَّ الْهُجْرَةَ افت رَضَتْ أَوَّلَ الإسْلاَم عَلَى أَهْل مَكَّةً ليكُونُوا مَعَ النَّبِي صلِّي الله عَلَيْه وسَلَّمَ حَيْثُ حَلُّ منَ الْمَوَاطِن يَنْصُرُونَهُ وَيُظَاهِرُونَهُ عَلَى أَمْرِهِ وَيَحَسِرُسُونَهُ وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً علَى الأعْرابِ أَهْلِ الْبَادِيةَ لأَنَّ أَهْلَ مَكَّةً يَمَسُّهُمْ منْ عَصبَيَّة النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّمَ في الْمُظاهرة وَالْحَرَاسَةَ مَا لاَيَمَسُ غَيْرَهُمُ مِنْ باديةَ الأَعْرَابِ وَقَدْ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَسْتَعِيسنُونَ باللهِ منَ التَّعَرُّب وَهُو سَكُنى الْبَادَيَّة حيَّتُ لاَ تَجِبُ الْهُجُرْةُ وَقَالَ صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي حَدِيستِ سَعْد بْن أَبِي وَقَاصِ عنْدَ قَرَضه بِمَكَّةَ السلَّهُمُّ أَمْض الْصَحَابي هُجُرتَهُمْ ولا تَرَدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ومَعْنَاهُ أَنْ يُولَفِّقَهُمْ لمُلازَمَةَ المُدينةَ وَعَدَم التَّحَوُّل عَنْهَا فلا يَرْجِعُوا

عَنْ هُجْرَتهم الَّتي ابْتَدَأُوا بها وَهُوَ بها وَهُوَ منْ باب الرُّجُوع علَى الْعَقَبِ فِي السَّعْيِ إِلَى وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ وَقَيلَ أَنَّ ذلكَ كَأَنَ خَاصاً بِما قَبْلَ الْفَتْع حينَ كَانَت الْحَاجَةُ دَاعيةً إلى الْهُجْرَة لقِلَّة الْمُسلمينَ وآمًا بَعْدَ الْفَتْح وَحينَ كَثْرَ المُسْلمُون واعتزُّوا وتَكفَّلُ اللهُ لنبيه بالْعصمة من النَّاس فَإِنَّ الْهُجْرَةَ سَاقِطةً حينتُذِ لقَوْله صلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ لأَهُجْرَةَ بَعْدُ الْفَتَح وَقيلَ سَقَطَ إِنْشَاؤُها عَمَّنْ يُسلمُ بَعْدَ الْفَتْح وَقيل سَقَطَ وُجُوبِهُا عَمِّنْ أَسْلَمَ وَهَاجِرَ قَبْلَ الْفَتْح وَالْكُلُّ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهَا بِعُد النَّوْفَاة ساقطةٌ لأنَّ السَّحَابة افْتَرَقُوا مِنْ يَوْمَئِذِ فِي الآفاق وَانْتَشَرُوا وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ فَضَلُّ السُّكْنَى بالْمَدِينَة وَهُو هُجْرَةً فَقَوْلُ الْحَجَّاجِ لسلَّمَةَ حينَ سكُنَ الْبَادِيةَ ارْتَدَدْتَ علَى عَقَبِيكَ تَعَرَّبْتَ نَعَى علَيْه في تَزْك السُّكنَى بالمدينة بالإشارة إلى الدُّعاء الماتور الذي قَدَّمْنَاهُ وَهُو قَوْلُهُ لاَتَرُدُهُم عَلَى أَعْقَابِهِم وَقَوْلَــــهُ تَعَرَّبْتَ إشارةً إلى أنَّهُ صار من الأعراب الذين لا يهاجرون وآجاب سلَمَةُ بإنْكَار مَا ٱلْزَمَةُ مِنَ الأَمْرِيْنِ وَآنٌ النَّبِيِّ صِلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَذَنَ لَهُ فِي الْبَدُو وَيَكُونُ ذَلكَ خَاصاً به كَشَهَادَة . خُزَيْمة وَعناق أبى بردة أَوْ يكُونُ الْحَجَّاجُ إِنَّما نعَى عليه

تَرُكَ السسكُنَى بِالْمَدِينَةِ فَقَطْ لِعِلْمِهِ بِسقُوطِ الْهُجْرَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَآجَابَهُ سَلَمَةُ بِأَنْ اغْتِنَامَهُ لَإِنْنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النّرَهُ بِهِ وَاخْتَصَهُ إِلاَّ لِمَعْنَى عِلْمِهِ فِيسَالُمَ اَوْلَهُ وَاخْتَصَهُ إِلاَّ لِمَعْنَى عِلْمِهِ فِيسِهِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرِ فَلَيْسَ دَلَيلاً عَلَى مَذَمَّةِ الْبُدُو الَّذِي عَبْمَ عَبْمَ عَلَى مَذَمَّةِ الْبُدُو الَّذِي عَلَمْ عَلَى مَذَمَّة الْبُدُو الَّذِي عَلَمْ عَلَمْ وَعَلَى مَذَمَّة الْبُدُو الَّذِي عَلَمْ وَعِيدَ الْهُجْرَةِ إِنِّما كَانَتْ كَمَا عَلَمْتَ لِمَظْاهِرَةِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِراسَتِهِ لاَ عَلَمْ الْبُدُو فَلَيْسَ فِي النّعْنِي عَلَى تَرْكِ هَذَا الْوَاجِبِ دَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَى تَرْكِ هَذَا الْوَاجِبِ دَلِيلًا عَلَيْهُ وَيَهِ التَّوْفِيقُ .

## الفصل الخامس فى أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر

والسسببُ في ذلك أن أهل الْحضرِ الْقَوْا جُنُوبِهُمْ علَى مهادِ الراحةِ والدَّعةِ واندَّعهُمْ علَى المَّعيمِ والتَّرف ووكلُوا أَمْرهُمْ في النَّعيمِ والتَّرف ووكلُوا أَمْرهُمْ في المُماافحةِ عَنْ أَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَى واليسسهِمْ وَالْحاكِمِ الذي يَسوُسهُمْ والْحامِيةِ الَّتِي تَولَّتْ حراستَهُمُ والْحاكِمِ الذي يَسوُسهُمْ والْحامِيةِ الَّتِي تَولَّتْ حراستَهُمُ واستَنامُوا إِلَى الأسوارِ التِي تَحوطُهُمْ والْحِرْزِ الذي يَحولُ دُونهُمْ فَلا تَهِيسجهُمْ هَيْعةً وَلا يَنْفُرُ لَهمْ صَيْدٌ فَهُمْ غَارُونَ للْوَي

أمنون قد الله والسسسلاح وتوالت على ذلك منهم الأجيال وتَنَزَّلُوا مَنْزِلةَ السنساء والولدان الذين هم عيال على أبي مثَّواهم حتَّى صارَ ذلكَ خلُقًا يتَنَزُّلُ مَنْزِلَةَ الطُّبيعة وآهلُ الْبِدُو لَتَفَرُّدهم عَن الْمُجْتَمَع وَتَوَكُّشهم في المضَّواحي وَيُعْدِهِمْ عَن الْحَامِيةَ وَانْتِبَادُهُمْ عَن الأسوار والأبواب قَائمُونَ بِالْمُدَافَعَةَ عَنْ أَنْفُسهمْ لاَ يَكلُونَهَا إِلَى سواهم ولا آ يَثْقُونَ فيها بغيّرهم فهمم دائما يَحْملُونَ السّلاَحَ ويَتلَفُتُونَ عَنْ كُلُّ جَانب في الطُّرُق وَيَتَجَافَوْنَ عَن الْهُجُوع إلا غرارا فى المُجَالس وعلَى الــرحال وَفَوْقَ الأَقْتَابِ وَيَتَوَجَّسُونَ للنَّبسسات والْهَيْعات ويَتَفَرَّدُونَ في الْقَفْر والْبيَّداء مُدلينَ بِباسهم وَاثقينَ بِأَنْفُسهم قَدْ صارَ لَهُمُ الْباسُ خُلُقًا والشَّجاعةُ سَجِ ... ينَّ يَرْجِعُونَ إليَّهَا مَتَى دَعَاهُمُ دَاعِ أَو استَنْفَرَهُم صَارِح وآهل الحضر مهما خالطُومم في الْبَادِيَّةَ أَوْ صَاحَبُوهُمْ فَي الــسَّفَرِ عِيَالٌ عَلَيْهِمْ لاَ يَمَلُّكُونَ مَعَهُم شيئًا من أَمْر أَنْفُسهم وَذلك مشاهد بالعيان حتّى في معرفة النواحي والجهاوة وموارد المياه ومشارع الـــسببل وسبب ذلك ماشرَحْناه وأصله أنَّ الإنسانَ ابن عَوَائده وَمَالُّوفه لا أبن طبي عَنه وَمزاجه فالَّذي أَلفهُ في

الأحْوالِ حتَّى صارَ خُلُقًا وَمَلَكَةٌ وَعَادَةٌ تَذَرُّلَ مَنْزِكَ الطَّبِيـعَةِ وَالْجَبْلَةِ وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي الاَدَمِينَ تَجِدُهُ كَثِيـراً صَحيحاً وَاللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ .

#### الفصل السادس فى أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للباس فيهم ذاهبة بالمنفعة منهم

وَذَلِكَ أَنّهُ لَيْسَ كُلُّ أَحَد مَالِكَ آمْرِ نَفْسِهِ إِذِ السَرُوَسَاءُ وَالأُمْرَاءُ الْمَالِكُونَ لأَمْرِ النَّاسِ قَلْيِلً بِالنِسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ فَمِنَ الْغَالِبِ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ فِي مَلَكَةَ غَيْرِهِ وَلاَبُدٌ فَإِنْ كَانَتِ الْمَلَكَةُ رَفْيِقَةٌ وَعَادِلَةٌ لاَيْعَانَى مِنْهَا حُكُمٌ وَلاَمَنْ وَصَدَّ كَانَتِ الْمَلَكَةُ رَفْيِقَةٌ وَعَادِلَةٌ لاَيْعَانَى مِنْهَا حُكُمٌ وَلاَمَنْ وَصَدَّ كَلَيْنَ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ شَجَاعَةٍ أَنْ جَبْنِ وَاثْقِينَ بِعَدَمَ الْوَازِعِ حَتَّى صَارَ لَهُمُ الإِدْلاَلَ عِبِلَةٌ لاَيَعْنِهُمْ الإِدلالَ عِبْلَةٌ لاَيْعَانَى مَنْهَا حَكْمَ وَلَمْتَعَةً وَاحْكَامُهَا لِنا عَانَدِ مِنْ الْمَلَكَةُ وَاحْكَامُهَا بِالسِهِمْ وَتُدْهِبُ الْمَنْعَةَ عَنْهُمْ لِمَا يَكُونُ مِنَ السَّكِينَ مِنْ السَورَةِ بِالسِهِمْ وَتُذْهِبُ الْمَنْعَةَ عَنْهُمْ لِمَا يَكُونُ مِنَ السَّكِينَ المَاكِةُ وَتَكُسُسِرُ حَينَئُذِ مِنْ سَوَرَةِ بِالسِهِمْ وَتُدْهِبُ الْمَنْعَةَ عَنْهُمْ لِمَا يَكُونُ مَنَ السَّكَ السَلُ فِي بِالسِهِمْ وَتُدُهِبُ الْمَنْعَةَ عَنْهُمْ لَمَا يَكُونُ مَنَ السَّكِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ لَمُنْ الْمُنْ مِنَ اللَّهُ الْمَنْ عَنَامُ مَنْ اللَّهُ الْمَالِ فَي عَلْمُ اللَّهُ الْمَنْ عَنَامُ مَنَ اللَّهُ الْمَنْ عَنْ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ عَنْ مِنْ اللَّهُ الْمَالِ فَي اللَّهُ الْمَالِ فَي الْمُنْسِلَ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ الْمَالِ فَي اللَّهُ الْمَالِ فَي مُونَ اللَّهُ الْمَالِ فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمَالِولُ الْمَالَةُ وَلَانُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِقُونُ الْعِنْ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُلْكِلِي الْمِلْكِ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَلْعِلَى اللْهُ الْمَلْكِ الْمُؤْمِلُولُ الْمَلْعِلَى الْمُلْكِالْمُ الْمَالِي الْمُلْكِلُ الْمُؤْمِلُ الْمِنْ الْمُنْ الْمَنْ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْكِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ ال

وكَانَ اتَّهِعَ الْجَالِنُوسَ يَوْمَ الْقَادِسيَّة فَقَتَلَهَ وَآخَذَ سَلَبَهُ فَأَنْتَزَعَهُ منه سَعْدٌ وقَالَ له مَلَا انْتَظَرَّتَ في اتّْبَاعه إذْني وكتب إلى عمر يستاذنه فكتب إلسيه عمر تعمد إلى مثل زُهْرَةَ وَقَدُّ صلَّى بِما صلَّى بِهِ وَبَقَىَ عَلَيْكَ ما بَقَى منْ حَرْبِكَ وَتَكُسُرُ فُوْقَهُ وَتُفْسِدُ قَلْبَهُ وَآمُضَى لَهُ عُمَرُ سَلَبَهُ وآمًا إِذا كَانَت الأَحْكَامُ بِالْعَقَابِ فَمُذْهِبَّةً للبَّاسِ بِالْكُلِّيَّةِ لأنَّ وتُقُوعَ الْعِقَابِ بِهِ ولَمْ يُدَافِعُ عَنْ نَفْسه يُكْسِبُهُ الْمَذَلَّةَ الَّتِي تَكْسَرُ مِنْ سَوَرَة بأسه بلاَ شَكَ وآمًا إِذَا كَـــاَنَت الأَحْكَامُ تَأْديبيّةٌ وَتَعْليهميّةٌ وأُخذَتْ منْ عَهْد الصّبا أَثْرَتُ في ذلكَ بعَضَ السُّمَّى عَلَمَ رَبَّاهُ عَلَى الْمَخَافَةَ وَالانْقيــاد فَلاَ يَكُونُ مُدلاً بِبالسه ولهــنا نَجِدُ الْمُتَوَحشينَ منَ الْعَرَبِ أَهْلِ الْبَدُو أَشَدُّ بأسا ممِّنْ تأخُذُهُ الأَحْكَامُ وَنَجِدُ أَيْضا الَّذيــنَ يُعَانُونَ الأحْكَامَ وَمَلَكَتَهَا مِنْ لَدُنْ مَرْباهم في التّأديب والتّعليم في الصِّنَائع والعُلُوم والديانات ينتقص ذلك من بأسهم كثيرا وَلاَ يكسادُونَ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ عَادِيةٌ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُومِ وَه .... ذَا شَأْنُ طَلَبَةَ الْعلم الْمُنْتَحلينَ للْقَراءَة والأَخْذ عَن المشايخ والأيمة الممارسين للتعليم والتاديب في مجالس الْوَقَارِ وَالْهَيْبَةِ فِيهِمْ هذه الأحْوَالُ وَذَهَابُهَا بِالْمَنْعَةِ وَالْبَأْس

ولاً تَسْتُنْكِرْ ذَلِكَ بَمَا وَقَعَ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ أَخْذِهِمْ بِاحْكَامِ الدِينِ وَالشَّرِيعَةَ وَلَمْ يُنْقِصْ ذَلِكَ مِنْ بأسهِمْ بَلُ كَانُوا أَشَدُ السَّاسِ بأسا لأَنَّ السَسْأَرِع صَلَوَاتُ السَّبِ عَلَيْهِ لَمَّا أَخَد الْمُسْلِمُونَ عَنَّهُ دِينَهُمْ كَانَ وَازِعَهُمْ فِيهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِمَا تَلْي عَلَيْهِمْ مِنْ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَلَمْ يُكُنْ بِتَعْلِيمِ صَنَاعِي وَلاَ تَلْديبِ وَلَمْ يُكُنْ بِتَعْلِيمِ صَنَاعِي وَلاَ تَلْديبِ وَلَمْ يُكُنْ بِتَعْلِيمِ مَنْ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَلَمْ يُكُنْ بِتَعْلِيمِ مَنْ المُتَلَقَّادُ وَلا تَلْديبِ وَالتَّرْهِيبِ وَلَمْ المَّتَلَقَّادُ الإِيمانِ وَالتَّرْهِيبِ وَلَمْ بَعْنَا فَلَا يَلْخُذُونَ أَنْفُسُهُمْ بِهَا بِمَا رَسَعَ فَيهِمْ مَنْ عَقَادُم الإِيمانِ وَالتَّحْدِيقِ فَلَمْ تَزَلْ سُورَةُ بأسهِمْ مُسْتَحَكِمَةً كَمَا كَانَتُ

#### الفصلالسادسعشر

## فى أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها

إعْلَمْ أنَّ لَمَّا كَانَتِ الْبِدَاوَةُ سَبَبًا فِي السَّسُّجَاعَةُ كَمَا قَلْنَاهُ فِي الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ لاَ جَرَمَ كَانَ هَذَا الْجِيلُ الْرُحْشِيٰ أَشَدُّ شَجَاعَةٌ مِنَ الْجِيلِ الآخرِ فَهُمْ أَقْدَرُ عَلَى السَّقْلُبِ وَانْتِزَاعٍ مَا فِي أَيْدِي سِواهُمْ مِنَ الأُمَمِ بَلِ الْجِيسِلُ الْوَاحِدُ تَخْتَلُفُ أَحُوالُهُ فِي ذَلِكَ بِاحْتِلاَفِ الأَعْصَارِ فَكُلُّمَا نَزَلُوا الأَرْيَافَ وَتَفَتَّقُوا النَّعِيمَ وَآلِفُوا عَوَائِدَ الْخَصَابِ فِي الْمَعَاشِ والسَنْعِيسِمِ نَقَصَ مِنْ شَجَاعَتِهِمْ بِمِقْدَارِ مَا نَقَصَ مِنْ

تَوحُشهم وبداوتهم واعْتبر ذلـــك في الْحيوانات الْعُجْم بدواجن الطّباء والبقر الوكشية والحمر إذا زال توحّشها بمُخَالَطَةَ الآدَمَيْينَ وَأَخْصَبَ عَيْشُهَا كَيْفَ يَخْتَلَفُ حَالُهَا في الانْتهاضِ والشيدة حتَّى فِي مِشْبَتِها وَحُسْن أَدِيمِها وكَذَلكَ الآدمَيُّ الْمُتَوَحِشُ إِذَا أَنسَ وَٱلْفَ وَسَبَبُهُ أَنَّ تَكُونَ السَّجَايا والطَّبَائع إنَّما هُو عَن الْمَالُوفَات والْعَوَائد وإِذَا كَــانَ الْعَلُّبُ للأَمْمَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالإِقْدَامِ وَالْبُسَالَةَ فَمَنْ كَــانَ مِنْ هذه الأَجْيَالِ أَعْرَقَ في الْبَدَاوَة وآكثر توحشا كَانَ أَقْرَبَ إلى الــتَّعْلُب علَى سواه إِنا تَقَارِبا في الْعدد وتــكافا في الْقُوَّة الْعَصَبِيَّةِ وَانْظُرُ فِي ذلِك شَأَنَ مُضْرَ مَعَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ حمْيَرَ وكَهُلْانَ السَّابقينَ إلَى الْملُّك وَالنَّعيم وَمَعَ رَبيـعَةَ الْمُتُوَطِنِينَ أَرْيَافَ الْعَرَاقِ وَنَعيـــمه لَمَّا بَقَى مُضَرُّ في بداوتهم وتَقَدَّمهُمُ الآخرون إلى خصب الْعيش وعَضارة النَّعيم كَيْفَ أَزْهَفَت البداوةُ في التَّعَلُّب فَعَلَبُوهُمْ علَى ما في أيديهم وانتزَعُوه منهم وهذا حال بني طيَّء وبني عامر ابن صعصعة وَبَني سلي سم بن منصور ومَنْ بعدهم لما 

يتَلَبِّسُوا بِشَيْء مِنْ دُنيَاهُمْ كَيْفَ أَمْسَكَتْ حَالُ الْبِدَاوَةِ عَلَيْهِمْ قُوَّةً عَصَبِيَّتِهِم وَلَمْ تَخْلُفُهَا مَذَاهِبُ الستُرَفِ حَتَّى صَارُوا أَغْلَبَ عَلَى الأَمْرِ مِنْهُمْ وَكَذَا كُلُّ حَيِّ مِنَ الْعَرَبِ بِلَي نَعِيما وَعَيْشا خَصِبا دُونَ الْحَيُّ الآخرِ فَإِنَّ الْحَيِّ الْمُبْتَدِيءَ يَكُونُ أَغْلَبَ لَهُ وَأَقْدَرَ عَلَيْهِ إِذَا تَكَافَأَ في الْقُوَّةِ وَالْعسددِ سَنَّةُ الله في خَلْقِهِ .

### الفصلالسابع عشر فى أن الغاية التى تجرى إليها العصبية هى الملك

وَلَلِكَ لَأَنَّا قَدِّمْنَا أَنَّ الْعَصَبْيَةَ بِهَا تَكُونُ الْحَمَايَةُ وَالْمُدَافَعَةُ وَالْمُطَالَبَةُ وَكُلُّ آمْدٍ يَجْتَمِعِ عَلَيْهِ وَقَدَّمْنَا أَنْ الْاَمْيِينَ بِالطَّبِيعَةِ الإِنْسَانِيَّةِ يَحْتَاجُونَ فِي كُلِّ اجْتِماعِ إِلَى وَازِعَ وَحَاكِمٍ يَزَعُ بَعْضِ فَلَابُدُ أَنْ يَكُونَ مَتَعَلِّهِم مِيْلِكَ الْعَصَبَيَّةِ وَإِلا لِالمَّ تَتَمَّ قَدْرَتُهُ عَلَى ذلكَ وَهَدَا التَّعْلَبُ هَوَ الْمُلُكُ وَهُوَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الحرَّنَاسَةَ لأَنَ الْمِلْكُ وَهُو أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الحرَّنَاسَةَ لأَنَ المَثْلُقُ فَهُو الحَيْمَ مَتْبُوعٌ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِم قَهُرٌ فِي أَحْكَامِه وَأَمَّا الْمُلُكُ فَهُو السَتَعْلَبُ والْحَكُمُ بِالْقَهْدِ وَصَاحِبُهَا مَتْبُوعٌ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِم قَهُرٌ فِي أَحْكَسَامِهِ وَأَمَّا الْمُلُكُ فَهُو السَتَعْلَبُ والْحَكُمُ بِالْقَهْدِ وَصَاحِبُها مَتْبُوعٌ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِم قَهْرٌ فِي أَحْكَسَامِهِ وَأَمَّا الْمُلُكُ فَهُو السَتَعْلَبُ وَالْحَكُم بِالْقَهْدِ وَصَاحِبُها مَتْبُوعٌ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِم قَهْرٌ فِي أَحْكَسَامِهِ وَأَمَّا الْمُلُكُ فَهُو السَّعْدُونَ وَصَاحِبُها الْمَلْكُ فَهُو السَّعْبُ إِنْ وَمَاكُم بِالْقَهْدِ وَصَاحِبُها الْمَلْكُ فَهُو السَّعْبُ إِنْ الْمَالِكُ فَهُو السَّعْبُ إِنْ الْمَلْكُ فَهُو السَّعْبُ إِنْ الْمَالِكُ فَهُو الْمَالِكُ فَهُو السَّعْبُ الْمَلْكُ فَهُو السَّعِبُ إِنْ الْمُعْمِ وَلَاكُمْ مِنْ الْقَهْدِ وَصَاحِبُها الْمُعْدُونَ السَعْمُ الْلِكُونَا الْمُلْكُونَا الْمُلْكُونُ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعْمُ وَلَالْمِالَالَا الْمُلْكُونَا الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعْمَالِيْ الْمُعْمُ الْمُلْكِالْمُونُ السَعْمِ الْمُعْمَالَالَعُلُونَا الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْمَالَا الْمُلْكُونَا الْمُلْكُونُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُنْ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِيقِهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُونَ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ ا

بِلَغَ إِلَى رُتْبَةَ طلَبَ مَا فَوْقَهَا فإذا بِلَغَ رُتْبَةَ السِنُّوْدَد والاتباع وَوَجَدَ السَّبِسِيلَ إِلَى التَّغَلُّبِ وَالْقَهْرِ لاَ يَتْرُكُهُ لأَنَّهُ مَطْلُوب للسنَّفْس وَلاَ يَتمُّ اقْتدارُها علَيْه إلا بالْعَصبيَّة الَّتي يكُونُ بها مَتَّبُوعاً فَالسَّتَّعَلُّبُ الْمُلِّكُي غَايَةٌ للْعَصَبَيَّة كَمَا رَآيْتَ ثُمَّ إِنَّ الْقَبِيلَ الْواَحِدَ وإِنْ كَانَتْ فيه بيُوتَاتٌ مُفْتَرِقَةٌ وَعَصبَهِاتً متنعَدّدة فلاَبد من عصبية تكون أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعها وتلتكم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عَصبَيّةً وأحدة كُبْرَى وإلا وقَعَ الافتراقُ المُفْضى إلى الاختلاف والتناذع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَفَسَدَت الأَرْضُ ثُمُّ إِذَا حَصلَ السَّغَلُّبُ بِتلُكَ الْعَصَبِيَّة عَلَى قَوْمها طلَبَت بطبعها الستَعلَّب علَى أهل عصبية أخْرى بَعيدَة عَنْهَا فإنْ كَافَأَتْهَا أَوْ مَانَعَتْهَا كَانُوا أَقْتَالاً وَٱنْظَارا ولَكُلُّ واحدة منهما التفلب على حوزتها وقومها شأن القبائل وَالْأَمَم الْمُقْتَرِقَةَ في الْعَالَم وإِنْ عَلَبَتْهَا واسْتَتْبَعَتْهَا الْتَحَمَتُ بِهَا أَيْضًا وَزَادَتْ قُوَّةٌ في الـــتَّغَلُّبِ إِلَى قُوَّتِهَا وَطَلَبَتْ عَايَةَةٌ منَ التَّعْلُّبِ وَالتَّحَكُّم أَعْلَى منَ الْغَايَةِ الأُولَى وأَبَعْدَ وَهَكَذَا دائماً حتَّى تُكافئ بِقُوِّتِها قُوَّةَ الدُّولَةَ في هَرَمها ولَمْ يكُنُّ لَها ممانع مسن أولياء السدولة أهل العصبيات استولت عليها

وَانْتَزَعَتِ الأَمْرَ مِنْ يَدِهَا وَصَارَ الْمُلُكُ أَجْمَعُ لَهَا وَإِنِ انْتَهَتْ وَوَنُمَا قَارَنَ حَاجَتَهَا إِلَى مَرَمُ السَّوْلَةُ وَإِنْمَا قَارَنَ حَاجَتَهَا إِلَى الاسْتَظْهَار بِأَهُلِ الْعَصبَسِيات انْتَظَمَتْهَا الدَّوْلَةُ فِي أَوْلِيَاتِهَا الاسْتَظْهِرُ بِهَا عَلَى مَايَعِنُ مِنْ مَقَاصِدِهَا وَذَلِكَ مَلِكُ اخْرُ دُونَ الْمُلِكِ الْمُسْتَبِد وَهُو كَمَا وَقَعَ لِلسَّتُوكِ فِي دَوْلَةَ بَنِي لَا عَلَى مَايَعِنُ مِنْ مَقَاصِدِهَا وَذَلِكَ مَلِكُ اخْرُ الْعَبُّسِ وَلَصِنْهَاجَةً وَزَنَاتَةً مَعَ كُتَامَةً وَلَبَنِي حَمْدانَ مَعَ مُلُوكِ السَّيْعِةِ مَانَعُ الْعَبْسِيةِ فَقَد ظَهَرَ أَنْ المُلُك هُو عَايَةُ الْعَصَيَّةِ وَانْهَا إِذَا بَلَغَتْ إِلَى غَايَتِها حَصَلَ لِلْقَبَسِلِة الْمُقَادِنُ لِلْقَ وَإِنْ عَاقَهُم عَنْ بَلُوغِ الْغَايَةِ عَوَاثِقُ كَما الْوَقْتُ الْعَايَةِ عَوَاثِقُ كَما الْوَقْتُ الْعَايَةِ عَوَاثِقُ كَما الْوَقْتُ الْعَايَةِ عَوَاثِقُ كَما الْوَقْتُ الْمَقَادِنُ لِلْكَ وَإِنْ عَاقَهُم عَنْ بَلُوغِ الْغَايَةِ عَوَاثِقُ كَما نَبِينَهُ وَقَفَتْ فِي مَقَامِها إِلَى أَنْ يَقْضِي اللّهُ بَامْرَةً عَلَى اللّهُ بَامْرَةً وَلَا الْمُقَادِ فَي مَتَهُ عَلَى اللّهُ الْمُونَ الْمُعَلِيدَةُ عَوْلُونُ كَمَا اللّهُ بَامْرُهُ مَا اللّهُ بَامْرَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَوْلُونُ لَيْ الْمِلْكُ فَيْ الْمُقَالَ فِي مِنْ بَلْوَ فَي الْعَايَةِ عَوَاثِقُ كَما الْكُونُ الْمُلْدُ فَي الْمُقَالِقُ الْمُسْتِيدِ الْمُعَلِيدَةُ عُلَى الْسَلِيدُ الْمُولِقُ الْعَلِيدَةُ عَلَى الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيدُ الْعَلِيدُ عَلَيْهِ الْعَلَيْةُ عَوْلَاقًا مِنْ الْمُعْلِقُ الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَيْلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْدِ الْعَلِيدُ عَلَيْ الْمُلْدُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعِلِيدُ الْعَلِيدُ عَلَيْ الْمُلْدِي الْعَلِيدُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْعَلَيْمِ الْعَالَقُ عَلَالُولُونُ الْمُلْكِالِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْمُنْ الْمُلْدُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُولِيلُ مُنْ الْمُنْ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْولُ الْعَالَةُ عَلَيْلُونُ الْعُلْكُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكُونُ الْمُلْعُلُولُ الْعَلْمُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْلُكُ الْمُولُولُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُ

### الفصل الثامن عشر فى أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل فى النعيم

وسَبَبُ ذلك أنَّ الْقسبِيلَ إِذَا عَلَبَتْ بِعَصبِيتِها بَعْضَ الْغَلْبِ اسْتُوَلَّتْ عَلَى السنعْمَة بِمِقْدَارِهِ وَسُارَكَتْ آهَلَ النَّعَمِ والْخِصْبِ فِي خِعْمَتِهِمْ وَخِصْبِهِمْ وَضَرَبَتْ مَعَهُمْ فِي ذلكَ بِسَهُم وَحِصَةٍ بِمِقْدَارِ عَلَيْهَا وَاسْتِظْهَارِ الدُّولَةِ بِهَا فَإِنْ كَانَتِ السدُّولَةُ منْ الْقُوَّة بحيِّثُ لا يَطْمَعُ أَحدُّ في انْتزاع أَمْرها ولا آ مُشاركتها فيه أَذْعَنَ ذلك الْقَبِيلُ لولاَيتها والْقُنُوع بما يُسوَّغُونَ منْ نعْمَتَهَا ويَشْركونَ فيه منْ جباَيتَهَا ولَمُّ تَسْمُ أَمَالُهُمْ إِلَى شَـَىْء منْ مَنَازع الْمُلُّك وَلاَ أَسْبَابِه إِنَّمَا هَمُّتُهُمُ النَّعيمُ وَالْكَسَابُ وَخصبُ الْعَيْشِ وَالسُّكُونُ في ظل الدَّوْلَةُ إلى السدَّعة والسرَّاحة والأخذ بمذاهب المثلك في المبانى والملابس والاستكثار من ذلك والتّأنّق فيسب بمقدار ما حصل من الربياش والترف وما يدعو اليه من توابع ذلك فَتَذْهَبُ خُشُونَةُ الْبِدَاوَة وَتَضْعُفُ الْعَصَبَيَّةُ وَالْبَسَالَةُ وَيَتَنَعَّمُونَ في ما أَتَاهُمُ اللهُ من الْبَسُطَةَ وتَنْشأُ بُنُوهُمْ وأَعْقَابُهُمْ في مثل ذلك من التَّرفُّع عَنْ خدْمة أَنْفُسهمْ وولاية حَاجَاتِهِمْ ويَسْتُنْكَفُونَ عَنْ سَائِرِ الأُمُورِ السَضَّرُوريَّة في الْعَصَبَيَّة حَتَّى يَصيدرَ ذلك خُلُقًا لَهُمْ وَسَجِديٌّ فَتَنْقُصُ ءَ مَسَبَيَّت هُمْ وَبَسَالَتُهُمْ في الأَجْيَال بَعَدَهُمْ يَتَعَاقَبُهَا إِلَى أَنْ تَنْقَرَضَ الْعَصَبَيَّةُ فَيَادَنُونَ بالانْقراض وَعَلَى قَدَر تَرَفَهمْ وَنَعْمَتُهِمْ يَكُونُ إِشْرَافُهُمْ عَلَى الْفَنَاء فَضَالاً عَن الْمَلَّك فَإِنَّ عَوَارِضَ السَّتَّرَف وَالْغَرَق في السنَّعيسم كاسر من سوَّرَة الْعَصَبَيَّة الَّتِي بِهَا السِّتَعَلِّبُ وإِذَا انْقَرَضَت الْعَصَبَيَّةُ قَصَّرَ الْقَبِيـــــلُ عَنِ الْمُدَافَعَةِ وَالْحِمَايَةِ فَضَلْاً عَنِ الْمُطَالَبَةِ وَالْحِمَايَةِ فَضَلاً عَنِ الْمُطَالَبَةِ وَالْتَسِهَمَتْهُمُ الأَمْمُ سُواهُمُ فَقَدُ تَبَيَّنَ أَنَّ التَّرَفَ مِنْ عَوَاثِقِ المُلك وَاللهُ يُؤْتِي مِلْكَةً مَنْ يَشَاءُ.

### الفصلالتاسععشر فى أن من عوائق الملك المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم

وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنُ الْمَذَلَةَ وَالإَنْهَادَ كَالْ الْمَذَلَةَ وَالْاَقْهَادَ كَالْ عَلَى فَقْدَانِهَا الْعَصَبِيَةُ وَشَدَّتُهُمْ دَلَيلٌ عَلَى فَقْدَانِهَا فَمَا رَثِمُوا لِلْمَذَلَةِ حَتَّى عَجِزُوا عَنِ الْمُدَافَعَةِ فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنِ الْمُدَافَعَةِ فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنِ الْمُدَافِيةِ فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ إِسْرَائِيلَ لَمَّا دَعَاهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلْامُ إِلَى ملَكِ الشَّامِ السَّائِمُ إِلَى ملَكِ الشَّامِ وَأَخَبَرِهُمْ مُلْكِهَا كَيْفَ عَجِزُوا عَنْ نَلْكَ وَقَالُوا إِنَّ فِيسَها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَتَّى نَلِكَ وَقَالُوا إِنَّ فِيسَها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا أَي يُخْرِجَهُمُ السَلَّهُ تَعَالَى مِنْهَا بِضَرْبِ مِنْ قَدُرَتِهِ غَيْرَ عَصَبِيْتِنا وَتَكُونُ مِنْ مُعْجِزَاتِكَ يَا مُوسَى وَلَمُا فَدُرِي عَنْ مُعْجِزَاتِكَ يَا مُوسَى وَلَمُا عَرْمَ عَلَيْهِمْ لَجُوا وَارْتَكُونُ مِنْ مُعْجِزَاتِكَ يَا مُوسَى وَلَمُا وَرَبِكُ مَنْهَا لِمَا أَنِسُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْعَبْوِ وَرَبِكَ فَقَاتِلاً وَمَا ذَلِكَ إِلاَ لِمَا أَنِسُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْعَبْوِ وَرَبِّكَ فَعَاتِلاً وَمَا ذَلِكَ إِلاَ لِمَا أَلِكُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْعَبُولُ وَمَا ذَلِكَ إِلاَ لِمَا أَنِسُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْعَبْوِ وَرَبِكَ فَعَاتِلاً وَمَا ذَلِكَ إِلاَ لِمَا أَنِسُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْعَبْوِ وَمَا لَكُ أَنْكُوا مِنْ الْعَبْوِلِ مِنْ الْعَبْوِلِيلُ وَمَا ذَلِكَ إِلاَ لِمَا أَنِسُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْعَبْوِلَ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِمَا أَنِسُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْعَبْوِلُ الْمَا أَنْفُلُوا مِنْ الْعَبْولِ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْمِ

عَن الْمُقَاوَمَة وَالْمُطَالَبَة كَما تَقْتَضي ... الآية وَما يُؤْثَر في تَفْسيسرها وَذلكَ بما حصل فيسهم من خُلُق الانْقياد وما رئمُوا منَ السنُّل للْقُبُط أَحْقَابًا حتَّى ذَهَبَت الْعَصَبِيُّةُ منْهُمُ جُمْلَةً مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا حَقَّ الإيمـــان بِمَا اخْبَرَهُمْ بِهِ مُوسى من أنَّ الشَّامَ لَهُمُ وأَنَّ الْعَمَالقَةَ الَّذِينَ كَانُوا بأريحا غُريستَهُم بحكم من الله قدَّرة لهَم فأقصروا عن ذلك وعَجِزُوا تَعْويــــلا علَى ما في أَنْفُسهم من الْعَجُز عَن المُطَالَبَةَ لما حصلَ لَهُمُ من خُلُق الْمنَلَة وَطَعَنُوا في مسما اْخْبْرَهُمْ به نَبِيُّهُمْ مِنْ ذلكَ وَمَا أَمْرَهُمْ به فَعَاقَبَهُمـــا اللهُ بالتيَّه وَهُو أَنَّهُمْ تَاهُوا في قَفْر منَ الأَرْضِ ما بيَّنَ السَّام رَمصر أَرْبَعينَ سَنَةَ لَمْ يأووا فيها الْعُمْران وَلاَ نَزَلُوا مصرا رَلاَ خَالَطُوا بِشِرا كُما قَصَّهُ الْقُرْانُ لَعَلْظَةَ الْعَمَالَقَةَ بِالشَّامِ , التُبُط بمصر عَلَيْهم لعَجْزهم عَنْ مُقَاوَمَتهم كَمَا زَعَمُوهُ رَينَهُر منْ مسَاق الآيت ومَفْهُومها أنَّ حكْمة ذلك الستيه . تُصوردة وهي فناء الجيل الذين خرَجُوا منْ قبضة الذُّل والْقَهْر وَالْقُوَّة وَتَخَلَــقُوا بِهِ وَآفْسَدُوا مِنْ عَصَبَيَّتهمْ حَتَّى شَأَّ في ذلكَ السنيَّه جيسلٌ آخَرُ عَزيسزٌ لاَ يَعُرفُ الأَحْكَامَ رالْقَهْرُ ولا يُسامُ بالمَذَلَة فَنَشَأَتْ بذلكَ عَصبيةً أُخْرَى

فْتَدَّروا بها علَى المُطالبة والستَّعَلُّب ويَظْهَرُ لكَ منْ ذلكَ أنَّ الأرْبَعينَ سنَةً أَقَلُ ما يأني فيها فنَاءُ جيل ونَشْأَةُ جيل آخَرَ سبُّحانَ الحكيم العليم وفي هذا أوْضحُ دليل علَى شأن الْعُصَبِيَّة وَآنَّهَا هي الَّتِي تَكُونْ بِهَا الْمُدَافَعَةُ وَالْمُقَاوَمَةُ وَالْحِمَايَةُ وَالْمُطَالَبَةُ وَأَنَّ مَنْ فَقَدَهَا عَجِزَ عَنْ جَميسع ذلكَ كلُّه وَيَلْحَقُ بهداً الْفَصل فيما يُوجِبُ الْمَذَلَّةَ للْقَبيل شأنَ المغارم والضَّرائب فإنَّ الْقَبِيلَ الْغارمينَ ما أَعَطُوا الْيِدَ منْ ذلكَ حتَّى رَضوا بالمنذلَّة فيسه لأن في المعارم والنضَّرائب ضيَّما ومَذَلَّةَ لاتَحْتَملُهَا النُّفُوسُ الأبيَّةُ إلا إذا استهونَتهُ عَن الْقَتْل وَالتَّلَف وَأَنَّ عَصبَيِّتَهُمْ حينتُذ ضعيفةٌ عَن الْمُدَافَعة وَالْحِمَايَةِ وَمَنْ كَأَنَتْ عَصَبَيَّتُهُ لاَ تَدْفَعُ عَنْهُ الضِّيْمِ فَكَيْفَ لَهُ بالمُقَاوَمَةَ وَالْمُطَالَبَةَ وَقَدْ حَصلَ لَهُ الانْقيادُ للــــذُّلِّ وَالْمَذَلَّةُ عَائقَةً كَمَا قَدَّمْنَاهُ . وَمَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأَنُ الْحَرَث لَمَّا رأَى سكَّةَ الْمحراث في بَعْض دُور الأَنْصار ما دَخَلَتُ هذه دار قوم إلا تخلَهُمُ الذُّلُّ فَهُو دَليلٌ صريحَ علَى أَنَّ الْمَغْرَم مُوجِب للذَّلَّة هنا إلى ما يصحب ذُلَّ المسغارم مِنْ خُلُقَ الْمَكْرِ وَالْخَديــعة بسبَب ملكة الْقَهْرِ فَإِذَا رَآيْتَ الْقَبِيلَ بِالْمَغَارِمِ فِي رِبْقَةَ مِنَ الذُّلِّ فَلاَ تَطْمَعَنَّ لَهَا بِمُلْك

آخِر السدِّهْ وَمِنْ هَنَا يَتَبَيْنُ لَكَ غَلَطُ مَنْ يَرْعَمُ أَنُّ رَنَاتَةً بِالْمَغْرِبِ كَانُوا شَاوِيةً يُؤَدُّونَ الْمَغَارِمَ لَمَنْ كَانَ عَلَى عَهْدِهِمْ مِنَ الْمُلُوكِ وَهُو غَلَطٌ فَاحِشٌ كَمَا رَآيْتَ إِذْ لُو وَقَعَ ذَلِكَ لَمَا اسْتَتَبَّ لَهُمْ مَلْكٌ وَلاَ تَمَّتُ لَهُمْ دَوْلَةٌ وَانْظُرْ فِيمَا قَالَةُ شَهْرَ وَسِلَتَ لَهُمْ مَلْكُ الْبَابِ لِعَبْدِ الرَّحْمِنِ ابْنِ رَبِيسِعَةً لَمَّا أَطَلَّ عَلَيْهُ وَسَلَّلَ مَلْكُ الْبَابِ لِعَبْدِ الرَّحْمِنِ ابْنِ رَبِيسِعَةً لَمَّا أَطَلَّ عَلَيْهُ وَسَلَّلَ شَهْرَ بِرَاذُ أَمَانَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ مَنْكُمُ وَسَعَرِي مَعَكُمْ فَمَرْحَبًا بِكُمْ وَيَارَكُ اللّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَالْقِيامُ بِمِا تَحْبُونَ وَلاَ تَزُلُونا بِالْجِزْيَةِ فَتُوهُونَا لِعَدُوكُمْ فَاعْتَبِرْ هَذَا فِيسَمَا قُلْنَاهُ فَإِلَى اللّهُ لَنَا مُنْ مَا فَلَنَاهُ فَيسَمًا قُلْنَاهُ فَيْسَمًا قُلْنَاهُ وَالْمَا عَلَيْهُ مَا الْعَنْمُ هُمَا فَلْنَاهُ فَيَسَمَا قُلْنَاهُ فَيَسِ مَا قَلْنَاهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عُلْمَاهُ وَمِنْ لِعَلَوكُمْ فَاعْتَبِرْ هَذَا فَيسَما قُلْنَاهُ فَإِلَى اللّهُ الْفَيْمُ مُونَا لِعَدُوكُمْ فَاعْتَبِرْ هَذَا فَيسَما قُلْنَاهُ فَيْكُمْ وَلَا لِعَلَى أَنَا لِعَدُوكُمْ فَاعْتَبِرْ هَذَا فَيْسَما قُلْنَاهُ وَالْتُولُونَ الْمُلْكُ وَلَا لِعَلَى الْمُ وَلَا لَاللّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللّهُ فَلَا اللّهُ الْمُعْتَبِرْ هَذَا فِيسَما قُلْنَاهُ وَلَا لَا اللّهِ الْمَالَّالُ الْمُلْكِلُهُ فَالْمَاهُ الْمَالُولُ الْمِلْوَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتِيرُ هُ اللّهُ الْمَلْكُونُ اللّهُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَبِرُ هُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَلِكُ اللّهُ الْمُعْتَامُ الْمُؤْمُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَامُ الْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَدِيرُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَبِرُ هُمُ الْمُعْتَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُعْلَامُ الْمُؤْمُ الْمُل

### الفصل العشرون في أن من علامات اللك التنافس فى الخلال الحميدة وبالعكس

لَمَّا كَانَ الْمُلُّكُ طَبِيعِياً لِلإِنْسَانِ لِمَا فِيهِ مِنَ طَبِيعةً الإَنْسَانِ لِمَا فِيهِ مِنَ طَبِيعة الاجْتَمَاعِ كَمَا قَلْنَاهُ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَقْرَبَ إِلَى خَلالِ الْخَيْرِ مِنْ خَلالِ السَّنَّرَ بِأَصْلُ فِطْرَتِهِ وَقُرْتِهِ السَّنَاطِقَةِ الْعَاقِلَةِ لأَنَّ الشَّرِ إِنِّمَا جَاءَهُ مِنْ قَبِلِ الْقُوَى الْحَيَوَانِيَّةٍ التِّي فَهِ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ هُو إِنِّمَا جَاءَهُ مِنْ قَبِلِ الْقُوى الْحَيَوانِيَّةِ التِّي فَهِ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ هُو إِنْسَانٌ فَهُو إِلَى الْخَيْرِ وَخِلالِهِ أَقْرَبُ وَالْمُلُّكُ حَيْثُ هُو إِنْسَانٌ فَهُو إِلَى الْخَيْرِ وَخِلالِهِ أَقْرَبُ وَالْمُلُّكُ

والسياسة أنما كانا له من حيث هو إنسان لأنهما للإنسان خَاصَّةٌ لاَ للْحَيَوَانِ فَإِنَّا خَلاَلُ الْخَيْرِ فيه هيَ الَّتِي تُنَاسِبُ السسياسة والملك إذ النفير هو المناسب لسسياسة وقد ذكَرْنا أَنَّ الْمَجْدَ لَهُ أَصِلْ بِبْنَى عَلَيْهِ وِنَتَحَقَّقُ بِهِ حَقَّىيِــقَتُهُ وَهُوَ الْعَصَبَيَّةُ وَالْعَشيرُ وَفَرْعٌ يُتَّمَمْ وُجُودَهُ وَيُكُملُهُ وَهُوَ الْخلالُ وإذا كسانَ المُلْكُ عَايةَ للْعصبية فهو عَاية لفروعها وَمُتَمَمَاتِهَا وَهِيَ الْخَلالُ لأَنَّ وُجُودَهُ دُونَ مُتَمَمَاتِه كَوُجُود شخص مَقْطُوع الأَعْضاء أَوْ ظُهُوره عُرّيانا بين النّاس وإذا كَانَ وجُودُ الْعَصبَيَّةُ فَقَطْ منْ غَيْرِ انْتِحال الْخلال الْحَمِيدة نَقْصا فِي أَهْل الْبِيُون والأحساب فَما ظنُّك باهل الْمُلُكَ الَّذِي هُو عَايَةً لكل مَجْدِ وَنهايَةً لكل حَسب وآيضاً فَالسَّيَاسَةُ وَالمُلُكُ هِي كَفَالةً للْخَلْق وَخَلاَفةً لله في الْعَبَاد لتَنْفيذ أَحْكَامه فيهم وأَحْكَامُ الله في خَلْقه وعباده إنَّما هي بالْخبير ومراعاة المصالح كما تشهد به الشرائع وآحكام الْبَشَرَ إِنَّما هِيَ مِنَ الْجَهْلِ وَالشَّيِّطانِ بِخِلاَف قُدْرَة الله سبُّحانَةُ وَقَدْره فَإِنَّهُ فَاعلَ للْخَيْر والشِّر مَعَا وَمُقْدَرُهُما إِذْ لا فاعل سواه فمن حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة وأُونسَتُ منْهُ خلاَلُ الْخَير الْمُنَاسِبَةُ لِتَنْفِيــذ أَحْكَام الله في

خَلُّقه فَقَدْ تَهَيَّأُ للْخَلاَفَةَ في الْعباد وكَفَالَةُ الْخَلْق وَيُجدَتُ فيسه النصَّالاَحيَّةُ لذلكَ وَهذا الْبُرْهانُ أَوْثَقُ منَ الأُوَّل وأَصحُّ مَبْني فَقَدْ تَبَيِّنَ أَنَّ خلالَ الْخَيْرِ شَاهِدَةً بِوُجُودِ الْمُلُّكُ لِمَنْ وُجدَتْ لَهُ الْعَصبَيَّةُ فَإِذَا نَظَرْنَا فِي أَهْلِ الْعَصبَيَّةِ وَمَنْ حَصلَ لَهُمْ مِنَ الْغَلْبِ علَى كَثيب مِنَ النَّواحِي والأُمَم فَوَجَدْنَاهُم يَتَنَافَسُونَ في الْخَيْر وَخلاله منَ الْكرَم وَالْعَفُو عَن الرَّلاَّت وَالاحْتَمَال منْ غَيْر الْقَادر وَالْقرَى للسَفُّيُوف وَحَمْل الْكُلِّ وكَسب المعدم والصبر على المكاره والوفاء بِالْعَهْدِ وَيَذْلِ الْأَمْوَالِ فِي صَوْنَ الْأَعْرَاضِ وَتَعْظيم السُّريعة وَإِجْلالَ الْعُلُمَاء الْحَاملينَ لَهَا وَالْوُقُوف عنْدَ مَا يُحَدّدونَهُ لَهُمْ مَنْ فعل أَوْ تَرْك وَحُسن الظِّنّ بهمْ واعْتقاد أهل الدين والستبرُّك بهم ورَغْبة السدُّعاء منهم والدياء من الأكابر والمُشايخ وَتَوْقيــرهم وإجالالهم والإنقياد إلى الْحَق مَعَ الدَّاعي إليَّه وإنْصاف الْمُسْتَضْعفينَ منَ أَنْفُسهمْ والتَّبذُّل في أَحْوالِهِمْ والإنْقِيادِ لِلْحَقِ والتَّواضعُ لِلْمَسْكِينِ واستماع شكُورَى المستغيثينَ والتَّديُّن بالشِّرائع والعبادات والقيام عَلَيْهَا وَعَلَى أَسْبَابِها والسَّجَافِي عَنِ الْغَدُّر والمُكِّر والْخَديعة وَنَقْضِ الْعَهْد وَأَمْثَال ذلكَ عَلَمْناً أَنَّ هذه خُلُقُ السياسةَ قَدَ

حَصلَتُ لديهم واستتحدقُوا بها أنْ يكُونُوا ساسةٌ لمن تَحْت الديهم أَوْ علَى الْعُمُوم وآنَّهُ خَيْرٌ ساقَهُ السلسهُ تَعَالَى النِّهمُ مناسب لعصبيَّتهم وعَلْبهم واكيس ذلك سدَّى فيهم ولا آ وبُجدَ عَبِثا منهُم والملك أنسب المراتب والنفيرات لعَصيَّتهمْ فَعَلَمنا بذلك آنَّ الله تَأَذَّنَ لَهُمْ بِالْمُلْلِكِ وَسَاقَهُ إليُّهمْ وَبِالْعَكْسِ مِنْ ذلكَ إِنَا تَأَذَّنَ اللهُ بِانْقِراضِ الْمِلْكِ مِنْ أُمَّة حَمَلَهُمْ عَلَى ارْتكاب الْمَذْمُومات وأنْتَحـــال الرَّذَائل وَسَلُوك طُرُقها فَتَفْقَدُ الْفَضائلُ السياسيَّةُ منْهُمْ جُمْلَةً وَلاَ تَزَالُ فِي انْتقاصِ إِلَى أَنْ يَضْرُجَ الْمُلُّكُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ويَتَبَدُّلَ بِهِ سواهم ليكُونَ نَعْيا علَيْهم في سلَّب ما كان الله قد أتاهم م منَ المُلُّك وَجَعَلَ في أَيْديهم من الْخَيْر وإَذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلك مَن الْمُلِّد قَرْيَةً أَمَرُنَا مُتَّرفيــها فَفَسَقُوا فيــها فَحقٌّ عَلَيْها الْقَوْلُ فَدَّمَرْنَاهَا تَدْميرا واستُقْرئ ذلك وتتبُّعه في الأُمَم السَّابقة تَجِدْ كَثَيــــرا ممَّا قُلْنَاهُ وَرَسَمْنَاهُ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويَخْتَارُ واعْلَمْ أَنَّ منْ خلال الْكَمَالِ الَّتِي يَتَنَافَسُ في ــها الْقَبَائِلُ أَلُو الْعَصبَيَّة وتَكُونُ شاهدةً لَهُمْ بالمُلُّك إكْرامُ العلماء والسصالحين والأشراف وآهل الأحساب وأصناف الستجار والغرباء وإنزال السناس منازلهم وذلك أن إكرام

الْقَبَائلُ وَآهُلُ الْعَصَبِيّاتِ وَالْعَشَائرِ لمَنْ يُنَاهِضَهُمْ في الشِّرف ويَجاذبهُمْ حبّل الْعَشير والْعَصبيَّة ويَشاركُهُمْ في اتساع الْجاه أَمْر طبيعي يَحْملُ عليه في الأكثر الرَّعْبةُ فِي الْجاه أو المُخافةُ منْ قَوْم الْمُكْرَم أو التماسُ مثلها منهُ وآمًا أَمْثَالُ هِ وَلاء ممن ليس لَهُمْ عَصبية تتقيى ولا جاة يرتجى فَيَنَّدَهُمُ الشَّكُّ في شأن كَرَامتَهمْ ويَتَمَحَّضُ الْقَصدُ فيهم أنَّهُ للْمَجْد وَانْتَحِالِ الْكَمَالِ فِي الْخَلالَ وَالإِقْبَالِ عَلَى الـــسياسة بالْكلُّية لأنَّ إكْرامَ أَقْتَاله وآمثاله ضروريٌّ في السيَّاسةَ الْخَاصَّة بيِّنَ قبيله وَنُظْرَائه وإكْرامُ الطَّارئينَ منْ أَهْلِ الْفَضَائِلِ وَالْخُصُوصِيّاتِ كَمَالُ فِي السسّياسَةَ الْعَامَّةِ فالصصَّالُدونَ للسدّين والعُلُماءُ للْجاءي إليَّهمْ في إقامة مراسم الشريعة والتُّجَّارُ للتَّرغيب حتَّى تَعمُّ الْمنَّفَعةُ بما في أيْديههم والْغُرباء من مكارم الأخْلاق وإنْزال السنّاس مَنَازِلَهُمْ مِنَ الإِنْصَاف وَهُو مِنَ الْعَدْلِ فَيَعْلَمُ بِوُجُود ذلكَ منْ أَهْل عَصبَيَّته انْتِماَوُهُم لِلسسياسةَ الْعاَمَّة وَهيَ الْملُّكُ وآنَّ اللهَ قَدْ تَأَذَّنَ بِوُجُودِها فيهمْ لوجود علاماتها ولهذا كانَ أَوَّلُ مَا يَذْهُبُ مِنَ الْقَبِيلِ أَهْلَ الْمُلُّكِ إِذَا تَأَذَّنَ اللَّهُ تَعَالَى بسلَّب ملَّكهم وسَلُّطانهم إكْرام هـذا الـصنَّف من الْخلُّق فَإِذَا رَآيْتَهُ قَدُّ ذَهَبَ مِنْ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ فَاعْلَمُ أَنَّ الْفَضَائِلَ قَدُّ أَخَذَتُ فِي الذَّهَابِ عَنْهُمُ وَأَرْتَقَبْ زَوَالَ الْمُلُكِ مِنْهُمُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْم سُوءًا فَلاَ مَرَدُّ لَهُ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

#### الفصل الحادي والعشرون

### في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع

وَذَلِكَ لَانَهُمْ اَقْدَرُ عَلَى التَّعْلَبِ وَالاسْتبداد كَمَا قُلْنَاهُ وَالْمَعْ السَّعِبَادِ السطوائِفِ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى مُحَارَيَةِ الأَمْمِ سواهمُ وَلاَنَّهُم يَتَنَزَّلُونَ مَنَ الأَهْلِينَ مِنْزَلَةَ الْمُفْتَرِسِ مِنَ الْهُلِينَ مِنْزَلَةَ الْمُفْتَرِسِ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ الْعُجْم وهسسولُلاءِ مِثْلُ الْعَرَبِ وزَنَاتَةَ وَمَنْ في وَلَيْعَاهُمْ مِنَ الْاكْرَادِ والسَّرُكُمَانِ وَآهُلِ اللِسْتَامِ مِنْ صَنْهاكَةَ وَمَنْ في وَأَيْضًا فَهَوْلاءِ الْمُتُوحِشُونَ لَيْسَ لَهُمْ وَطَنَّ يَرْتَافُونَ مِنْهُ وَلاَ بَلْدُ يَجْنَحُونَ إلِيَّهِ فَعَسَبَةُ الْأَقْطَادِ وَالْمَوَاطِنِ إلِيَهِمْ عَلَى السَّوَاءِ فَلَهِذَا لاَيَقْتُصِرُونَ عَلَى مَلَكَةَ قُطُرِهِم وَمَا جَاوَرَهُمُ مِنَ الْبِلادِ وَلاَيقَقُونَ عِنْد حَدُودِ أَفْقِهِمْ بَلَ يَظْفُرُونَ إلِي مَنْ الْبِلادِ وَلاَيقَقُونَ عِنْد حَدُودِ أَفْقِهِمْ بَلَ يَظْفُرُونَ إلِي اللّهُ عَنْهُ لَمُ النَّائِيةِ وَانْظُرُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْأُمْمِ النَّائِيةِ وَانْظُرُ مَنْ عَلْدَ مَدُودِ أَفْقِهِمْ بَلَ يَظْفُرُونَ إلِي الْمَائِقَةِ وَانْظُرُ مِنْ الْبِلادِ وَلاَيقَفُونَ عِنْ عَسمرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ لَمُ النَّاسَ عَلَى الْمُعْ النَّالِي وَلاَيقِ فَقَالَ إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ لَكُمْ بِدَارِ مُنْ النَّاسَ عَلَى الْعَراقِ فَقَالَ إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ لَكُمْ بِدَارِ مُنْ النَّاسَ عَلَى الْعُواقِ فَقَالَ إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ لَكُمْ بِدَارِ مُنْ النَّاسَ عَلَى الْعَراقِ فَقَالَ إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ لَكُمْ بِدَارِ

إِلَّا عَلَى الــــنُّجُعَةَ وَلَا يَقُونَى عَلَيْهِ أَهْلُهُ إِلَّا بِذِلِكَ أَيْنَ الْقُرَّاءُ المُهُاجِرُونَ عَنْ مَوْعد اللهِ سيروا في الأرض التي وعَدَكُمُ اللهُ في الْكتاب أَنْ يُورِثُكُمُوها فَقَالَ لينظهرهُ علَى الدّين كله وَلَوْ كَرَهُ الْمُشْرِكُونَ وَأَعْتَبَرُ ذلكَ أَيْضًا بِحَالِ الْعَرَبِ السَّالفة منْ قَبِّلُ مثل التَّبابعة وحمير كيِّف كانوا يخطون منَ الْيَمَن إلى الْمَغْرِب مرَّةً وَإِلَى الْعراق والهند أُخْرَى ولَمُّ يكُنُ ذلك لغسير الْعَرَب من الأُمم وكذا حال الملتمين من الْمَغْرِب لَمَّا نَزَعُوا إِلَى الْمُلِّك طَفَرُوا مِنَ الإِقْليــــم الأَوَّل وبَحَالاتُهُمْ مِنْهُ فِي جِوارِ السسُّودان إلى الإقليم الرابع وَالْخَامِسِ فِي مَمَالِكِ الأَنْدَلُسِ مِنْ غَيْرِ وَاسطةَ وَهَـذَا شَأَنُ هذه الأَمْمَ الْوَحْشيَّة فلذلكَ تكونُ دُولْتُهُمْ أَوْسعَ نطأقا وأَبْعدَ منْ مراكزها نهاية والله يقدر اللَّيْل والنَّهار وهُو الواحد الْقَهَّارُ لاَ شريكَ لهُ .

### الفصل الثاني والعشرون في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلابد من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية

وَالسسسبَّبُ فِي ذلِكَ أَنَّ الْمُلُكَ إِنَّماً حَصَلَ لَهُمُّ بَعْدَ سَوْدَةِ الْغَلْبِ وَالْإِذْعَانِ لَهَمْ مِنْ سَائِرِ الأَمْمِ سِواهمُ فَيَتَعَيَّنُ

منهم المباشرون للأمر الحاملون سرير الملك ولا يكون ذلكَ لجَميعهم لما همم علَيْه منَ الْكَثْرَة الَّتِي يَضِيقُ عَنْهَا نطاق المرزاحمة والغيرة التي تجدع أنوف كالسير من المتطاولين للسرُّنبة فإذا تعيَّن أولئك الْقائمون بالسدولة انْغُمَسُوا فِي النَّعِيمِ وَغُرَقُوا فِي بَحْرِ التَّرْفَ وَالْخَصْبِ واستعبدوا إخوانهُم من ذلك الجيسل وآنفقوهم في وجوه الدُّولَة وَمَذَاهبها وَبَقَى الَّذينَ بَعدُوا عَن الأَمْر وكُبُحوا عن الْمُشاركةَ في ظل منْ عز السدولة الَّتي شاركُوها بنسبهم وَبَمَنْجَاةً مِنَ الْهَرَمَ لِبُعْدَهُم عَن السَّرَف وَأَسْبَابِه فَإِذَا اسْتَوْلَتْ علَى الأَوْلِينَ الأَيَّامُ وَآبَادَ غَضْراءَهُمُ الْهَرَم فَطَبَخَتُّهُمُ السدُّولَةُ وَآكلَ السدَّهْرُ عَلَيْهِمْ وَسُربَ بِمَا أَرْهِفَ النُّعيمُ منْ حدَّهم واستقت غرينة التَّرف من مائهم وَبَلَغُوا غَايِتَهُمْ منْ طَبِيعِة التَّمدُّن الإنسانيِّ والتَّغلُّب السياسيّ (شعر)

كَدُودِ الْقَزَ يَنْسِيجُ ثُمَّ يَقْنَى بِمَزْكَزِ نَسْجِهِ فِي الْعَدُودِ الْقَزَ يَنْسُجِهِ فِي الْعَكَاس

كَانَتْ حِينَتْن عَصَبِيّةُ الآخَرِينَ مَوْفُورَةَ وَسَوْرَةُ غَلْبِهِمْ مِنَ الْكَاسِرِ مَحْفُوظةَ وَشَارَتُهُمْ في الْغُلْبِ مَعْلُومَةَ فَتَسْمُوا أمَالُهُمْ إِلَى الْمُلُّك الَّذِي كَانُوا مَمْنُوعِينَ مِنْهُ بِالْقُوَّةِ الْغَالِبَةَ من جنس عصبيَّتهم وتَرْتَفعُ المنازعة لما عرف من غلبهم فيستولون على الأمر ويصير اليهم وكذا يتفَّق فيهم ممر مَنْ أَيْضًا مُنْتَبِذًا عَنْهُ مِنْ عَشَائِرِ أُمِّتِهِمْ فَلاَ يَزَالُ الْمُلُّكُ مُلْجِئًا فِي الْأُمَّةِ إِلَى أَنْ تَنْكَسِرَ سَوْدَةُ الْعَصَبَيَّةِ مِنْهَا أَوْ يَفْنَى سائرٌ عَشائرها سنَّةُ الله في الْحياة الدُّنْيا والآخرة عنْدُ رَبِّكَ للمُتَّقِينَ وَاعْتَبَرْ هِذَا بَمَا وَقَعَ فِي الْعِـــرَبِ لَمَّا انْقَرَضَ مَلَّكُ عَاد قَامَ به منْ بَعْدهمْ إِخْوَانَهُمْ منْ ثَمُودَ وَمَنْ بعدهم إخْواَنْهُمُ الْعَمَالقَةُ وَمَنْ بَعْدهمْ إِخْوانْهُمْ مِنْ حُمْيَر أَيْضًا وَمَنْ بَعْدُهُمْ إِخْوَانَهُمُ التَّبَابِعِـةُ مِنْ حَمْيَرَ أَيْضًا وَمَنْ بَعْدهم الأَذْوَاءُ كـــذلكَ ثُمُّ جاءَت الدُّولَةُ لمُضَرَّ وكَذَا الْفُرْسُ لَمَّا انْقَرَضَ أَمْرُ الْكينيَّة ملَكَ منْ بَعْدهم الـسَّاسَانيَّةُ حتَّى تأذَّنَ الله بانقراضهم أجمع بالإسلام وكسدا اليونانيون انْقَرَضَ أَمْرُ مَغْرَاوَةَ وَكُتَامَةَ الْمُلُوكِ الْأُولَ مِنْهُمْ رَجَعَ إلَى دسنْهَاجَةَ ثُمُّ الْمُلْتُمِينَ مِنْ بِعُدِهُمْ ثُمُّ مِنْ بِقِيَ مِنْ شُعُوبِ زَنَاتَةَ وَهَكِذَا سُنَّةُ الله في عباده وخَلْقه وآصل منا كله إنما يكُونُ بِالْعَصَبِيَّةِ وَهِي مُتَفَاوِتَةَ فِي الْأَجْيَالِ وَالْمُلْكُ يُخْلِقُهُ التَّرَفُ وَيَذْهِبُهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ بِعَدُ فَإِذَا انْقَرَضَتْ دَوْلَةٌ فَإِنَّما

يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ عَصَبِيةٌ مُشَارِكةٌ لِعَصَبَيْتِهِمِ النّبِي عُرِفَ لَهَا النّسُلِيم وَلَانقسيادُ وَأُونِسَ مِنْهَا الْغَلْبُ لِجَمَسيعِ العَصبَينَاتِ وَذَلِكَ إِنْما يُوجِدُ فِي النّسَبِ الْقَرِيبِ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ لأَنْ تَفَاوُتَ الْعَصبَيةِ بِحَسَبِ مَا قَرُبَ مِنْ ذَلِكَ النّسَبِ النّبِي هِي فِيهِ أَوْ بَعُدَ حَتَّى إِنَا وَقَعَ فِي الْعَالَمِ تَبْدِيلٌ كَبِيرٌ مِنْ تَحْوِيلِ مِلَةٍ أَوْ نَعَابِ عُمْراَنِ أَوْما شاءَ اللهُ مِنْ قَدْرَتِهِ فَحَينَتُذِ يَخْرُجُ عَنْ ذَلِك الْجِيلِ الّذِي يَاذَنُ الله بِقِيامِهِ فَالسَّحَدُولِ وَلَحَدُوا الأَمْرَ مِنْ أَيْدِي آهُلِ الْعَالَمِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا وَالسَّحِيلِ الْعَالَمِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا وَلَا الْحَدْرُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ بِعَدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ الْحَلْمَ بِعَدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ الْحَلْمَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ الْحَلْمَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ الْحَلْمَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ الْحَلْمَ الْمَالَمَ بِعَدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ الْحَلْمَ اللّهُ الْمَعْدَ عَلَيْهِ الْعَالَمِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ الْحَقَالِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَنْ اللهُ الْمَالِ الْعَلْمَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَنْ اللّهِ الْعَلْمُ لِلْ الْعَالَمَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَا مُعْرَالًا الْعُلْمُ الْسَالَةُ مِنْ الْعَلْمُ الْمُعْدَى الْمُعْلِ الْعَلْمَ مِنْ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْعَلْمُ الْمُعْرَالُولُ الْسَالَةُ مِنْ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْرُقُ الْمُلْكِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ الْمُعْرَالُ الْعُلْمُ الْمُعْرِيلِ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِعِيلُ الْمُعْمِ الْمِعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعِي

## الفصل الثالث والعشرون في أن المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده

اعْتَقَاداً فَانْتَحِلْتُ جَميع مَذَاهِبِ الْغَالِبِ وتَشَبِّهِتُ بِهِ وَذَلكَ هُوَ الاقتداءُ أَوْ لما تَرَاهُ والسلهُ أَعْلَمُ مِنْ أَنَّ غَلَّبَ الْغَالبَ لَهَا ليِّسَ بِعَصَبَيَّةً وَلاَ قُوَّة بأس وإنَّما هُو بَمـــا انْتَحَلَّتُهُ منَ الْعَوَائد وَالْمَذَاهِبِ تُغَالِطُ أَيْضاً بذلكَ عَن الْغَلْبِ وَهذا راجعً للأوُّل ولَذلكَ تَرَى الْمَغْلُوبَ يَتَشَبُّهُ أَبَدًا بِالْغَالِبِ في ملَّبسه وَمَرْكَبِه وَسلاحه في اتخاذها وآشكالها وفي سائر أحواله وَأَنْظُرُ ذلكَ فِي الأَبْنَاء مَعَ آبَائهمْ كَيْفَ تَجِدُهُمُ مُتَشَبِهِينَ بهم دائماً وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم وانظر إلى كُلُ قُطْر منَ الْأَقْطَار كَيْفَ يَغْلُبُ عَلَى أَهْلُه زَيُّ الْحَامِية وُجُنْدُ السسُّلُطان في الأكثر لأنَّهُمُ الْغَالبُونَ لَهُمُ حَتَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ أُمَّةٌ تُجَاوِرُ أُخْرَى ولَهَا الْغَلّْبُ عَلَيْهَا فيسَرِّي إليَّهمْ منْ هذا التَّشبُّه والاقتداء حظُّ كبير كما هو في الأندلس لهذا الْعَهْد مَعَ أُمَم الْجَلَالَقَة فإنَّكَ تَجِدُهُمْ يَتَشَبَّهُونَ بهمْ في ملاً بسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى في رَسْم الستَّمَاثيل فِي الْجُدُّران واَلْمُصانِع والْبيوت حتَّى لَقَدُ يَسْتَشُعرُ مِنْ ذلكَ السنَاظِرُ بِعَيْنِ الْحِكْمَةَ أَنَّهُ مِنْ عَلَامَات الاستياد والأمر لله . وتَأَمَّل في هذا سرّ قولهم الْعَامُّةُ عَلَى ديسن الْملَك فَإِنَّهُ مِنْ بَابِهِ إِذِ الْملَكُ غَالَبَ لَمَنْ

تَحْتَ يَدِهِ وَالرَّعِيَّةُ مُقْتَدُونَ بِهِ لاعْتقادِ الْكَمَالِ فِيهِ اعْتقادَ الأَبْنَاءِ بِإِبَائِهِمْ وَالْمُتَعَلِّمِينَ بِمُعْلِمِيهِمَ وَاللهُ العَلِيمُ الْحَكَيِمُ وَبه سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى التَّوْفِيقُ .

# الفصل الرابح والعشرون فيى أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناءُ

والسبّبُ فِي ذلكَ واللهُ أَعْلَمُ مَايَحْصلُ فِي النّفُوسِ مِنَ السّكَاسلُ إِذا مَلَكَ امْرُهَا عَلَيْها وَصارَتْ بِالاستعبَادِ اللّهُ لِسوَاها وَعَالَةٌ عَلَيْهِم فَيَقْصرُ الأَمْلُ وَيَضْعُفُ السّتْناسللُ وَالاعْتمارُ إِنّما هُو عَنْ جِدَة الأَمْلِ وَمَا يَحْدثُ عَنّهُ مِنَ السّنَشَاطِ فِي الْقُورَى الْحَيَواتِيَّةٌ فَإِذَا ذَهْبَ الأَمْلُ بِالتّكاسلُ وَذَهْبَ مَايَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الأَحْوالِ وَكَانَتِ الْعُصلسبيّةُ ذَاهْبةً بِالْعَلْبِ الْحَاصِلِ عَلَيْهِم تَنَاقَصَ عَمْرانَهُم وَتَلاَشتُ الْعُلسبَهُم وَمَسَاعِيهِم وَعَجِزُوا عَنِ الْمُدَافَعَة عَنْ أَنْفُسهِم مُتَعَلّبِ وَلَيْ وَسَوَاءُ كَانُوا حَصَلُوا عَلَى مُتَعَلِّبِ وَمَعَدُوا عَلَى عَلْمُ سُرْ الْحُلُولِ وَسَوَاءُ كَانُوا حَصَلُوا عَلَى عَلَيْهِم فَاصْبَحُوا مَعْلَيْنِ لِكُلِ وَسَوَاءُ كَانُوا حَصَلُوا عَلَى وَهُو وَاللهُ أَعْلَمُ سُرْ الْحَرُقُ وَهُو وَاللهُ أَعْلَمُ سُرْ الْحَرُولُ وَهُو وَاللهُ أَعْلَمُ سُرْ الْحَرُقِ الْدِي وَهُو وَاللهُ أَعْلَمُ سُرْ الْحَرُولُ وَهُو أَنْ الْإِنْسَانَ رَبْيِسٌ بِطَبْهِ بِمِقْتَضَى الإستِخْلافِ الْذِي وَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ سُرْ الْمُلْ فِالْدِي وَهُو أَنْ الْإِنْسَانَ رَبْيِسٌ بِطَبْهِ بِمِقْتَضَى الإستِخْلافِ الْذِي الْذِي الْذِي وَهُو أَنْ الْإِنْسَانَ رَبْيِسٌ بِطَبْهِ بِمِقْتَضَى الإستِخْلافِ الْذِي الْدِي الْدُولُ وَلَاهُ اللهُ اللّهُ الْذِي الْذِي وَهُولُ الْمُولُ الْوَلِ الْمُلْوِ الْلهُ الْمُلْافِ الْذِي

خُلُقَ لَهُ وَالرَّئِيسُ إِذَا غُلُبَ عَلَى رِئَاسَتِه وَكُبِحَ عَنْ غَايةً عزَّه تَكَاسلَ حَتَّى عَنْ شبع بطنه ورَى كَبده وهـــنا مَوْجُود في أَخْلاَق الأناسى . ولَقَد يقال مثله في الحيوانات المفترسة وإنَّهَا لاَتُسافد إلاَّ إِذَا كَانَت في ملَكَةَ الآدَميِّينَ فَلاَ يَزَالُ هِذَا الْقَبِيلُ الْمَمْلُوكُ عَلَيْهُ أَمْرُهُ فِي تَنَاقُص وَأَضِمَعُلالَ إِلَى أَنَّ يَأْخُذَهُمُ الفَنَاءُ وَالْبِقَاءُ لله وَحدَهُ وَاعْتَبِرْ ذلكَ في أُمَّة الْفُرْس كَيْفَ كَانَتْ قَدْ مَلَات الْعَالَمْ كَثْرَةً ولَمَّا فَنيت حَامِيتُهُمْ في أيَّام الْعَرَب بِقَيَ منْهُمْ كَثيسر وآكثرُ منَ الكَثيسر يُقالُ إنَّ سَعْدًا أَحْصى ما وراء المنائن فكانوا ماثة ألف وسبعة وَثَلاَتُ ـــــينَ أَلْفا منْهُمْ سَبِّعةً وَثَلاَثُونَ أَلْفا رَبُّ بِيْت ولَمَّا تَحَصِّلُوا في ملكة الْعَرَب وَقَبَّضةَ الْقَهْر لَمْ يكُنُّ بقَاؤُهُمْ إلاَّ قَلَيلاً وَدُثْرُوا كَأَنْ لَمْ يَكُونُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ أَنَّ ذلك لظلُّم نَزَلَ بهمه أو عدوان شمَلَهُم فملكة الإسلام في العدل ماعلمت وإنَّما هي طبيعة في الإنسان إذا غلب على أمره وصار الة لغيَّره وله المُ أَنَّمَا تُدُّعنُ للرَّق في الْغَالبِ أُمَّمُ السُّودان لنَقْص الإنسانيَّة في المام وَقَرَّبهم منْ عرَّض الْحيوانات الْعُجْم كَمَا قُلْنَاهُ أَوْ مَنْ يَرْجُو بانْتظامه في ربْقة الـــرق حُصُولَ رُتْبَةَ أَوْ إِفَادَةَ مَالِ أَوْ عَنْ كَمَا يَقَعُ لَمَمَالُك التُّرْك

بِالْمَشْرِقِ وَالْعُلُوجِ مِنَ ٱلْجَلَالَةِ وَالْإِفْرَنْجَةِ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيةٌ بِالسَّخْلَاصِ السَدِّوْلَةِ لَهُمْ فَلاَ يَأْنَفُونَ مِنَ السَرِّقِ لِما يَأْنَفُونَ مِنَ السَرِّقِ لِما يَأْنَفُونَ مِنَ السَرِّقِ لِما يَأْمُلُونَهُ مِنَ الْجَاهِ وَالسَّرْقِةِ بِإصْطِفَاءِ الدُّولَةِ وَاللهُ سَبُحانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ .

# الفصل الخامس والعشرون في أن العرب لايتغلبون إلا على البسائط

وَذَلِكَ أَنَّهُمْ بِطَبِيعة التَّوَحُشِ الَّذِي فِيهِمْ أَهُلُ انْتِهَابِ وَعَيْثِ يَنْتَهَبُونَ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُغَالَبَةً وَلاَرُكُوبِ خَطَرٍ وَيَغُرُونَ إِلَى مُنْت جَهِمْ بِالْقَفْرِ وَلاَ يَذْهَبُونَ إِلَى خَطَرٍ وَيَغُرُونَ إِلَى مَنْت جَهِمْ بِالْقَفْرِ وَلاَ يَذْهَبُونَ إِلَى مَعْتُلِ الْمُزَاحَقَةُ وَالْمُحَارِبَةِ إِلاَّ إِنَا دَفَعُوا بِنلِكَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فَكُلُ مَعْتُمْ أَوْ مُسْتَصِعْبَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ تَارِكُوهُ إِلَى مَا يَسَهُلُ عَنْهُ وَلاَ يَعْرِضُونَ لَهُ وَالْقَبَائِلُ الْمُمْتَنِعةُ عَلَيْهِمْ بِاوْعارِ الْجِبالِ بِمِنْجَاةٍ مِنْ عَيستُهِمْ وَهُسَادِهُمْ لاَنْهُمْ لاَ يَتَسَتَّمُونَ إليهِمِ النَّهِمُ لاَنْهُمْ لاَ يَتَسَتَّمُونَ إليهِمِ النَّهِمِ الْخَطَرَ وَإِلَيْهِمِ النَّهُمُ لاَ يَتَسَتَّمُونَ إليهِمِ النَّهُمُ لاَ يَتَسَتَّمُونَ إليهِمِ النَّهُمُ لاَ يَتَسَتَّمُونَ إليهِمِ النَّهُمُ لاَ يَتَسَتَّمُونَ إليهِمِ النَّهُمُ لاَ يَتَسَتَّمُ وَمُعْمَلًا وَلَا عَلَيْهِمْ بُرَدُونَ عَلَيْها الْغَارَةُ الْمُعْلِقُ فَيْ يَعْبُلُ لَهُمْ وَمُعْمَةٌ لاكلِهِمْ بُرُدُونَ عَلَيْها الْغَارَةُ وَالْمُنَاقِمُ وَالْمُنَاقِمُ أَنْ يُصَوْرِكُونَ النَّهُمُ لِيَا لَهُ الْعَلَمَ اللّهُ وَلَعْمَةً لاكلِهِمْ بُرُدُونَ عَلَيْها الْغَارَةُ وَلِي النَّهُمُ وَلُونَ النَّهُ الْمُعْرَقُ وَلِي اللّهُ الْعَلَمَ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ وَلَعْمَةً لاكلِهُمْ بُورَدُونَ عَلَيْها الْغَارَةُ وَلِي اللّهُ الْعُلْمَةُ وَلَا الْعَامِ الْعَلَمُ وَلَا عَلَيْهُمْ إِلَى أَنْ يُصَعِيمَ آهَلُهُا الْعَلَمُ وَلَا عَلَيْهُمْ الْعُلُومُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ الْعُولُونَ الْعُمْرِيمُ الْعُلُومُ الْعُمْ وَلُهُ الْعُلُومُ الْعُمْ الْعُلْمَةُ مُونِ اللّهُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلُومُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُومُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلُومُ اللّه

مُغْلَبِينَ لَهُمْ ثُمَّ يَتَعَارَرُونَهُمْ بِاخْصَتِلاَفَ الأَيْدِي وَانْحِرافِ السياسةَ إِلَى أَنْ يَنْفُرضَ عُمْرانُهُمْ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِهِ وَهُو اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِهِ وَهُو الْوَاحُدُ الْقَهَّارُ لَا رَبُّ غَيْرَهُ .

### الفصلالسادسوالعشرون في أن العرب|ذا تغلبوا على أوطان أسرع|ليها الخراب

والسسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وآسبابه في سهم فصار لهم خلقا وجبلة وكان عندهم ملاونا لم في عندهم ملاونا لم في ويقتم الأنقياد للسياسة وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة لا فقاية الأحوال العادية كلها عندهم السرحلة والسنط ولك مناقض السسكون الذي به العمران ومناف له فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافي القد في المنافية للنصب أيضا إليه ليعمروا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد من لبيوبهم فيخربون السيقف عليه لللك

العُمْران هذا في حالهم علَى الْعُمُوم وآيضًا فطبي عتهمم مُ انتهاب ما في أيدى السناس وأن رزقهم في ظلال رماحهم وِلَيْسَ عنْدَهُمْ في أَخْذ أَمْوال السنَّاسِ حَدٍّ يَنْتَهُونَ إليَّهِ بِلْ كُلُّما امْتَدُّتْ أَعْيُنُهُمْ إلى مال أَوْ متاع أَوْ ماعُونِ انْتَهَبُوهُ فإذا تَمُّ اقْتدارهُم علَى ذلك بالتَّغلُب والمُلْك بطلَت السياسة في حفظ أَمْوال النَّاس وَخَربَ الْعُمـران وَأَيْضا فلأنَّهُم يُكَلَّفُونَ علَى أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم لايرون لهَا قيــــمة ولا قسطا من الأجر والنَّمن والأعمال كما سنَذَّكُرُّهُ هي أصل المكاسب وحقي قي تُعارَبُهُ وَإِذَا فسدت الأَعْمَالُ وَصارَتْ مَجَّاناً ضَعَفُت الآمَالُ في الْمكاسب وَانْقَبَضَتَ الأَيْدي عَن الْعـــملَ وَابْذَعَرُّ السَّاكنُ وَفَسَدَ الْعُمْرَانُ وَأَيْضًا فَإِنَّهُمْ لَيْسَتُ لَهُمْ عَنَايَةٌ بِالأَحْكَامِ وَزَجْر السسسنَّاس عَن الْمَفَاسد وَدفاع عَنْ بَعْض إنَّما هَمَّهُمْ ما يأخُذُونَهُ مِنْ أَمْوال السنَّاس نَهْبًا أَوْ غَرَامَةٌ فَإِذَا تَوَصَّلُوا إِلَى ذلِكَ وَحَصَلُوا عَلَيْهُ أَعْرَضُوا عَمًّا بَعْدَهُ مِنْ تَسَديد أَحْواَلهمْ والنَّظرَ في مصالحهم وتَهُد بعنضهم عن أغْراض المفاسد ورَبُّما فرَضُوا الْعُقوبات في الأموال حرصا علَى تحصيل الفَائدة والجباية والاستكئار منها كما هو شانهم وذلك

ليِّسَ بِمُغْنِ فِي دَفْعِ الْمِفَاسِدِ وَزَجْرِ الْمُتَعَرِضِ لَهَا بِلِّ يكُونُ ذلكَ زائداً فيهما لاستهسهال الغُرم في جانب حُصُول الْغَرَض فَتَبْقَى الرَّعَايا في ملكتَهم كَأَنَّها فَوْضيَ(١) دُونْ حُكُم وَالْفَوْضَى مُهُلكةً للبشر مُفْسدةً للعُمْران بما ذكرْناهُ منْ أَنَّ وُجُودَ الملك خاصَّة طبي عيَّة للإنسان لأيسْتقيهم وجُودُهم وأجتماعهم إلا بها وتسقدم ذلك أول الْفَصلُ وَآيْضاً فَهُم مُتنافسونَ في السرناسةَ وقَلُّ أَنْ يُسلَّمَ أحدّ منهُمُ الأمْرَ لغيّره ولَوْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ كَبِيــــرَ عَشيــرته إلا في الأقل وعلَى كُره منْ أَجْل الْحياء فيَتَعَدَّدُ الْحُكَّامُ منهم والأمراء وتَخْتَلَفُ الأيدى علَى الـــرعية في الْجَبَاية وَالْأَحْكَام فَيَفْسدُ الْعُمْرَانُ وِيَنْتَقَضُ قَالَ الأَعْرَابيُ الْوَافِدُ عَلَى عَبِّد الْمَلَك لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْحَجَّاجِ وَآرَادَ السِّئْنَاءَ عَلَيْهُ عَنْدَهُ بِحُسْنِ الــسياسةَ وَالْعُمْرَانِ فَقَالَ تَرَكُتُهُ يَظَلُّمُ وَحْدَهُ وَانْظُر إِلَى مَا مَلَكُوهُ وَتَعَلَّبُوا عَلَيْهِ مِنَ الأَوْطَانِ مِنْ لدُن الْخَليدةَ كيف تقونض عمرانه واقفر ساكنه وبدلت الأرْضُ فِيهِ غَيْرَ الأَرْضِ فَالْيَمَنُ قَرَارِهُمْ خَرَابِ إِلاَّ قَلِيلاً مِنَ

<sup>(</sup>١) ومما يعزى إلى سيدنا علي لاتصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

الأمصار وعراق العرب كذلك قد خرب عمرانه الذي كان للفرس أجمع والشام لهنا العقد كذلك وآفريقية أولمغرب للفرس أجمع والشام لهنا العقد كذلك وآفريقية والمعنوب للمائة الخامسة وتمرّسوا بها لشلائمائة وخمسين من السنين قد لحق بها وعادت بسائطة خرابا كلها بعد أن كان ما بين السسودان والبحر الرومي كله عمرانا تشهد بذلك اتأر العمران فيسه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدر والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوريين.

# الفصل السابع والعشرون في أن العرب لايحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أوولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة

والسسبب في ذلك آنهم لُخلق الستوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادا بغضهم لبغض للغلظة والانفة ويعد الهم والمنافسة في السرئاسة فقلما تجثمع أهواؤهم فإذا كأن الدين بالنبوقة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم ودَهب خلق الكبر والمنافسة سهم فسهل انفيالهم وَاجْتِماعُهُمْ وَذَلِكَ بِما يَسْملُهُمْ مِنَ الدينِ الْمُذُهِبِ لِلْعَلْظَةَ وَالْأَنْفَةُ الوازعِ عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّنَافُسِ فَإِذَا كَانَ فَيهِمِ النَّبِيُّ أَلَّ الَّذِي يَبْعَثُهُمْ عَلَى الْقِيامِ بِأَمْرِ السلب يُذَهبُ عَنْهُمْ مَمْ الْوَلِي اللَّهِ وَالْمَلِكُ مَدْمُونِها وَيُوْلَفُ كُلَمتَهُمْ لِإَظْهَارِ الْحَقِ تَمَّ اجْتِماعُهُمْ وَحَصَلَ لَهُمْ الستَقْلُبُ وَالْملُكُ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ أَسْرَعُ السَّنَاسِ قَبُولاً لِلْحَقِ وَالْهُدَى لِسَلاَمَةً وَهُمْ مَنْ عَوِي الْمُلِكاتِ وَبَرَاءَتِها مِنْ نَمِيسمِ الأَخْلاقِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ خَلُقِ التَّوَحُشِي الْقَرِيبِ الْمُعَانَةِ الْمُتَهَيَّءِ لِقَبُولِ النَّعُونِ مِنْ عَلَي الْفَطْرَةِ الأولَى وَبُعُونِ وَالْمَلِكَ فَي الْتَعْرِ بِيقَائِهِ عَلَى الْفَطْرَةِ الأَولَى وَبُعُونِ وَالْمَلِكَاتِ فَإِنْ كُلُ مَوْلُودِ وَسُوءِ الْمَلِكَاتِ فَإِنْ كُلُ مَوْلُودِ وَسُوءِ الْمَلِكَاتِ فَإِنْ كُلُ مَوْلُودِ يُولِدُ عَلَى الْفَطْرَة كُمَا وَرَدَ فِي الْحَدَيثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ .

### الفصل الثامن والعشرون في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك

والــــسبّبَ فِي ذلكِ أَنَّهُمْ أَكُذُرُ بِدَاوَةً مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ وَأَبْعَدُ مَجَالاً فَي الْقَفْرِ وَأَغْنَى عَنْ حَاجَاتِ التَّلُولِ وَحَبُوبِها لإعْتِيادِهِمِ الشَّطْفَ وَخُشُونَةَ الْعَيْشِ فَاسْتَغْنُوا عَنْ غَيْرِهِمْ فَصَعَبُ انْقِيادُ بَعْضِهِمْ لِبْعضِ لإِيلاَقِهِمْ ذلكَ وَلِلتَّوَخُشِ ورَثي سسمُهُم مُحْتَاجُ إليَّهم غَالبًا للْعَصيَّة الَّتِي بِهَا الْمُدَافَعَةُ فكانَ مُضْطراً إلى إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم لئلا يَخْتَلُ عَلَيْه شَزْنُ عَصَبِيتُه فَيَكُونَ فيها هَلَاكُهُ وَهَلَاكُهُمُ وسياسة الملك والسلطان تقتضى أن يكون السائس وازعا بالْقَهْر وَإِلاَّ لَمْ تَستقَمْ سِياستَهُ وَآيضاً فَإِنَّ منْ طَبيـعتهمْ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَخْذَ ما في أَيْدي السَّاس خاصَّةً والسِّجافي عَمًّا سوَى ذلك من الأحكام بينهم ودفاع بعضهم عن بعض فَإِذَا مَلَكُوا أُمُّةً مِنَ الأُمَّم جَعَلُوا غَايَةَ مُلَّكِهِم الانْتِفَاعَ بِأَخْذ ما أيديسهم وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم وريما جَعَلُوا الْعَقُوبات علَى الْمفساسد في الأموال حرصاً علَى تكثيس الجبايات وتتحصيل الفوائد فلا يكون ذلك وازعا وَدُبُّما يَكُونُ باعثا بحسب الأغراض الباعثة علَى المفاسد واستنهانة ما يُعطى من ماله في جانب فتَنْمُو المفاسد بِذلِكَ وَيَقَعُ تَخْرِيبُ الْعُمران فتَبَقَى تلك الأُمَّةُ كَأَنَّهَا فَوْضَى مُسْتَطيلةً أَيْدي بعضها علَى بعض فلا يستقيم لها عمران وَتُخَرِّبُ سَرَيــعاً شَأْنَ الْفَوضَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَبَعَدُتُ طَبَاعُ الْعَرَب لذلكَ كله عنْ سياسة الملك وإنَّما يصيرون النَّها بعد انقلاب طباعهم وتبدلها بصبغة دينية تمحل ذلك منهم

وتَجَعْلُ الْوَارْعَ لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وتَحْمِلُهُمْ عَلَى دفاع النَّاس بَعْضهمْ عَنْ بَعْض كَمَا نَكَرْنَاهُ وَاعْتَبَرْ ذلكَ بِدُولَتَهمْ في الْمِلَّةُ لَمَّا شَيَّدَ لَهُمُ الدينُ أَمْرَ السياسةَ بالشَّريعةَ وأحكامها المراعية لمصالح العمران ظاهرا وباطنا وتتابع فيسها الْخُلُفَاءُ عَظُمَ حِينَتُذ مُلْكُهُمْ وَقَوِيَ سَلُطانُهُمْ كَانَ رُسُتُمُ إِناً رأى المسلمين يَجْتَمعُونَ للسصلاة يقُولُ أكلَ عُمر كَبدى يُعلَمُ الْكلابَ الآدابَ ثُمُّ إِنَّهُمْ بَعْدَ ذلكَ انْقَطَعَتْ منْهـمْ عَن الدُّولَةَ أَجْيالُ نَبَذُوا الدينَ فَنَسُوا السياسةَ ورَجَعُوا إلى قَفْرهم وَجَهَلُوا شَأْنَ عَصَبَيَّتهم مَعَ أَهْل الدُّولَة ببعدهم عَن الانْقياد وإعطاء السنصفة فتوكشوا كما كانوا وكم يبق لهم من اسم الملك إلا أنَّهم من جنس الخُلُفَاء وَمن جيلهم ولَمَّا ذَهَبَ آمْرُ الْخَلافَةُ واَمُّحيَ رسْمُهَا انْقَطَمَ الأَمْرُ جُمُلَّةً مِنْ أَيْدِيـــهِمْ وَغَلَبَ عَلَيْهِم الْعَجَمُ دُونَهُمْ وَأَقَامُوا في بأدية قفارهم لاَيَعْرِفُونَ المُلُّكَ وَلاَ سياستَهُ بِلُّ قَدُّ يَجْهِلُ الْكَثْيِرُ منْهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ كَانَ لَهُم مُلَّكَ فِي الْقَدِيمِ وَمَا كَانَ فِي الْقَدِيمِ لأحدِ منَ الأُمَّم في الخليسقة ما كانَ لأجيالهم منَ الملك وَدُولٌ عَاد وَثَمَوْدَ وَالْعَمَالِقَةَ وَحُمْيَر وَالنَّبَابِعَةَ شَاهِدَةً بِذلكَ ثُمُّ دَوَّلَةٌ مُضَرَّ فِي الإسلام بني اميَّةَ وبَني الْعبَّاس لكنْ بعدر أ

عَهْدُهُمُ بِالسِياسَةِ لَمَا نَسُوا الدِينَ فَرَجَعُوا إِلَى أَصلهِمْ مِنَ الْبَدِاوَةِ وَقَدُ يَحْصُلُ لَهُمْ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ غَلْبٌ عَلَى الدُّولِ الْمُسْتَضْعَقَةٍ كَمَا فِي الْمَغْرِبِ لِهِــذَا الْعَهْدِ فَلاَ يكُونُ مَاكَةُ وَغَايَتُهُ إِلاَّ تَخْرِيبَ مَا يَسْتَوْلُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمْرانِ كَمَا قَرْمُناهُ وَإِللَّهُ يَوْتَى مَلْكَةُ مَنْ يَشَاءُ.

### الفصل التاسع والعشرون في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار

قد تقدّم لنا أنَّ عُمْران الْبادِيةِ ناقِصٌ عَنْ عُمْرانِ الْبادِيةِ ناقِصٌ عَنْ عُمْرانِ الْمُورِ الضَّسرُورِيَّةَ فِي الْعُمْرانِ لَيْسَ كُلُّهَا مَوْجُودَةً لأَهْلِ الْبَدُوِ . وَإِنَّمَا تُوجِدُ لَدِيْهِمْ فِي لَيْسَ كُلُّهَا مَوْجُودَةً لأَهْلِ الْبَدُوِ . وَإِنَّمَا تُوجِدُ لَدِيْهِمْ فِي مَوَاذُهَا مَعْدُومَةٌ وَمَعْظَمَهَا السَصنَائِمُ فَلَا تُوجِدُ لَدَيْهِمْ فِي الْكُلِيةِ مِنْ نَجَارٍ وَخَيَّاطٍ وَحَدَّادٍ وَآمْنَالِ نَلِكَ مِمَّا يُقْدِيمٍ فِي الْقُلْمِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا الدَّنَانِيسَسِرُ وَالدَّراهِمُ مَفْقُودَةٌ لِدَيْهِمْ وَإِنَّمَا بِأَيْدِيهِمْ وَكَذَا الدَّنَانِيسَسِرُ وَالدَّراهِمُ مَفْقُودَةٌ لِدَيْهِمْ وَإِنْمَا بِأَيْدِيهِمْ وَإِنَّمَا بِأَيْدِهِمْ وَإِنَّمَا بِأَيْدِهِمْ وَإِنَّا وَالْمُعْولَ الزِراعَةِ وَأَعْيَانِ الْحَيْمَا فِي إِلَيْهِ أَهُلُولَ الْمُحْوَالِ وَالْمَاكِمُ وَالْمَالَ مِمْ لَيْحَدُونَ إِلَا لَا الْمُعْمَالِ وَالْمَاكِمُ وَمُعْمَلُونَ الْمَنْ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِيلِ الْمَعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمَاكِمُ وَالْمَالِ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِدِيهِمْ أَلْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِيْمُ وَلِيهِمْ فَيْمِيْ فِي الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيمُ لِلْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمِنْ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِ

فَيُعُوضُونَهُمْ عَنَّهُ بِالدُّنَانِيسِرِ وَالدُّرَاهِمِ إِلَّا أَنَّ حَاجَتَهُمْ إِلَى الأمصار في السخسروري وحاجة أهل الأمصار إليهم في الْحَاجِي وَالْكُمَالِي فَهُم مُحْتَاجُونَ إِلَى الأَمْصَارِ بِطَبِيـعَة وُجُودهم هُمَا دَامُوا في الْبَاديَّة وَلَمْ يَحْصُلُ لَهُم مُلُّكُّ وَلَا استي الأم على الأمصار فهم محتاجون إلى أهلها ويَتَصَرَّفُونَ فِي مصالحهم وطاعتهم متنى دعوهم إلى ذلك وَطَالَبُوهُمُ بِه وَإِنْ كَانَ فِي الْمَصْرِ مَلَكَ كــــانَ هَٰضُوعُهُمُ وَطَاعَتُهُمْ لِغَلِّبِ الْمَلَكِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُ فَي الْمَصْرِ مَلَكُ فَكَابُدٌ فيه من رئاسة ونوع استبداد من بعض أهله على الباقين وإلا انْتَقَضَ عُمْرانه وَذلك السرنيس يَحْملهم على طاعته والسسعي في مصالحه إمّا طَوْعاً ببذل المال لَهُمْ ثُمَّ يُبدي لَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إليه من الــــضُرُوريَّات في مصره فَيَسْتَقَيِمُ عُمْرانُهُمْ وَإِمَّا كُرْهَا إِنْ تَمَّتْ قُدَرَتُهُ عَلَى ذلكَ وَلَوْ بالتُّغـــريبِ بيِّنَهُمْ حتَّى يَحْصلُ لَهُ جَانبٌ منْهُمْ يُغَالبُ به الْبَاقِينَ فَيَضَعْرُ الْبَاقُونَ إِلَى طَاعَتِهِ بِمَا يَتَوَقَّعُونَ لِذَلِكَ مِنْ فساد عُمْرانهم ورَيُّما لايسعُهُم مُفَارَقَةُ تلك السنَّواحي إلى جِهَات أُخْرَى لأنَّ كُلُّ الْجِهَات مَعْمُورَ بِالْبَدُو الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَيْهَا وَمَنَعُوها منْ غَيْرِها فلا يَجِدُ هــؤُلاء مَلْجاً إلا طاعةَ

الْمِصِيدِ فَهُمْ بِالخَمْرُورَةِ مَغْلُوبُونَ لأَهْلُ الأَمْصَارِ وَاللَّهُ قَاهَرٌ فُوْقَ عِبَادِه وَهُوَ الْوَاحَدِّ الأَحَدُ الْقَهَّارُ .

### الفصل الثالث من الكتاب الأول في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه قواعد ومتممات

### الفصلالأول في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية

وَذَلُكَ أَنَّا قَرُونَا فِي الْفَصَلِ الأَوْلِ أَنَّ الْمَغَالَبَةَ وَالْمُمَانَعَةَ إِنِّما تَكُونُ بِالْعَصَبِيَّةِ لِما فِيسها مِنَ النَّعْرَةِ وَالتَّذَامُرُ وَاستُعاتَةٍ كُلِّ وَاحدِ مِنْهُمْ دُونَ صَاحِبٍ . ثُمَّ إِنَّ الْمَسلكُ مَنْصَبٌ شَرِيسفٌ مَلْدُوذَ يَشْتَمِلُ عَلَى جَمِيسي الْخَيْراتِ النَّفْسانِيَّةِ فَيَقَعُ فَيسه النَّيْقُسُ فَالِها وَقَلُ أَنْ يُسلَمهُ أَحَدُ لِصَاحِبِهِ إِلاَّ إِنَّا عَلَبَ عَلَيْهِ فَتَقَعُ الْمُنَازَعَة وَتَقْضِي إلَى الْحَرْبِ وَالْقَتَالِ وَالْمُغَالَبَةُ وَسَمَّيْ مِنْهَا لاَيقَتَالِ وَالْمُغَالَبَةُ وَسَمَّى أَمْدُ مِنْهَا لاَيقَعُ إِلاَ بِالْعَصَبِيةُ كَمَا ذَكُرْنَاهُ أَنِفًا وَهَذَا الأَمْرُ وَالْمُعَالَبَةُ وَسَمَّى أَمْدُ مِنْهَا لاَيَقَعُ إِلاً بِالْعَصَبِيةُ كَمَا ذَكُرْنَاهُ أَنِفًا وَهَذَا الأَمْرُ وَالْمُنْ

بعيدٌ عَنْ أَفْهَامِ الْجُمْهُورِ بِالْجُمْلَةِ وَمَتَنَاسُونَ لَهُ لاَنْهُمْ فَسُوا عَهْدَ تَمْهِيدِ النُّولَةِ مَنْدُ أَوْلِهَا وَطَالَ أَمَدُ مَرْيَاهُمْ فِي الْحِضارَةِ وتَعَاقَبُهِمْ فَيِها جِيلاً بَعْدَ جِيلِ فَلاَ يَعْرِفُونَ مَا فَعَلَ اللهُ أَوْلَ الدُّولَةِ إِنْما يُدُركُونَ أَصسسحابَ الدُّولَةِ وقد اسْتَحْكَمَتْ صبِّغَتَهُمْ وَوقع التَسليم لَهُمْ وَاالاستِفْناءُ عَنِ الْعَصبِيةِ فِي تَمْهِيدِ أَمْرِهِمْ ولا يَعْرِفُونَ كَيْف كَانَ الأَمْر مِنْ أَوْلِهِ وَما لِقَي نَسْيانِ هِنِهِ الْعَصبِيةِ واَثْرِها لِطُولِ الأَمْدِ واسْتِفْنائِهِمْ فِي الْغَالِبِ عَنْ قَوْة الْعَصبِيةِ بِما تَلاشَى وَطَنَهُمْ وَخَلاَ مَنَ الْعَالِبِ عَنْ قَوْة الْعَصبِيةِ بِما تَلاشَى وَطَنْهُمْ وَخَلاَ مَنَ الْعَالِبِ عَنْ قَوْة الْعَصبِيةِ بِما تَلاشَى وَطَنْهُمْ وَخَلاَ مَنَ الْعَصائِبِ وَالسلهُ قَادِرٌ علَى ما يَشَاءُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ علِيمٌ وهُو بِكُلِ شَيْءً علِيمً

### الفصل الثاني في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية

والسسبب في ذلك أنَّ السدُّولَ الْعَامَةَ فِي أَولِها يَصَعُبُ عَلَى السَّبِ فِي أَولِها يَصَعُبُ عَلَى السنَّفُوسِ الاِنْقِيادُ لَهَا إِلاَّ بِقُرَّةٍ قَوِيةٌ مِنَ الْعَلَبِ لِلْعَرَابَةِ وَإِنَّ السَّتَقَرَّتِ وَإِنَّ السَّتَقَرَّتِ السَّتَقَرَّتِ الرَّاسَةُ فِي أَهْلُ السَّتَصَابِ الْمَخْصُوصِ بِالْمُلُك فِي الدَّولَةَ الرَّاسَةُ فِي أَهْلُ السَّتَصَابِ الْمَخْصُوصِ بِالْمُلُك فِي الدَّولَةَ

وتَوَارَثُوهُ وَاحدا بَعْدَ آخَرَ في أَعْقَابِ كَثْبِرِينَ وَدُولَ مُتَعَاقِبةٍ نَسيَت الـــــنُفُوسُ شانَ الأولية واستَحكمَتُ لأمل ذلك النصاب صبِّغة الرئاسة ورسنخ في العقائد دين الانقياد لَهُمْ وَالتَّسليم وَقَاتَلَ النَّاسُ مَعَهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ قَتَالَهُمْ عَلَى الْعَقَائِد الإيمانيَّةِ فَلَمْ يَحْتَاجُوا حِينَيْذِ فِي أَمْرِهِمْ إِلَى كَبِير عصابة بلُ كـــان طاعتها كتاب من الله لاَيبُدُل ولاَيعُلمُ خلافه ولأمر ما يوضع الكلام في الإمامة أخر الكلام على الْعَقَائِد الإِيمَـــانيَّة كـــانيَّة منْ جُمْلةَ عُقُودها وَيكُون استظهارهم حينتذ على سلطانهم ودولتهم المخصوصة إمًّا بالموالى والمصطنعين الذين نشأوا في ظل العصبيّة وَغَيْرِها وَإِمَّا بِالْعَصائِبِ الْخَارِجِينَ عَنْ نَسَبِها الدَّاخلينَ في ولاَيتَها وَمثلُ هـــنا وقَعَ لبنى العبّاس فإنّ عصبيّة الْعرب كَانَتُ فَسَدَتُ لِعَهْد دَوْلَةَ الْمُعْتَصِم وَابْنه الْوَاسْ فَ لَكُونَ لَهُ الْوَاسْ واستظهارُهُم بعد ذلك إنَّما كان بالموالي من العجم والتُّرُك والدَّيْلَم والسُلُجُوقيَّة وَعَيْرهم ثُمُّ تَعَلَّب الْعَجمُ أَعْمَالَ بَغْدَادَ حَتَّى زَحَفَ إِليَّهَا السلَّايِلَمُ وَمَلَكُوهَا وَصارَ الْخَلَائِقُ فِي حُكْمِهِمْ ثُمُّ انْقَرَضَ أَمْرُهُمْ وَمَلَكَ السسُلْجُوقيَّةُ

منَ بَعْدهِم فَصاروا في حكمهم ثُمُّ انْقرَضَ أَمْرُهُم وزَحَفَ آخرُ التُّتار فقَتَلُوا الْخليب فَهَ وَمَحَوا رسَّمَ الدُّولة وكذا صنَّهَاجَةُ بِالْمَغُرِبِ فَسَدَتْ عَصبَينَتُهُمْ مَنْذُ الْماتَةَ الْخَامِسةَ أَوْ مَا قَبْلُهَا وَاسْتَمَرَّتْ لَهُمُ الدُّولَةُ مُتَقَلَّصةَ الظل بالمهديّة وَبَجَايَةَ وَالْقُلْعَةَ وَسَائِر شَغُور أَفْريقَ لِيَّةً وَرُبُّمَا انْتَزَى بِتَلْكَ التُّغُور مَنْ نَازَعَهُمُ الْمُلُكَ وَاعْتَصَمَ فيها وَالسلِّطانُ وَالْمُلُكُ مَعَ ذلكَ مُسلَم لَهُمْ حتَّى تأذَّنَ اللهُ بانقراض الدُّولةَ وَجاءَ الْمُوَحَدُّونَ بِقُوَّة قَويَّة منَ الْعَصبيَّة في الْمَصامدَة فَمَحَوا ٱثارَهُم وكَذَا دَوْلَةٌ بني أُميَّة بالأنْدلُس لَمَّا فسدَتْ عصبيَّتُها منْ الْعَرَبِ اسْتَوْلَى ملُوك السطَّوَائف علَى أمْرها واقتسمُوا خطَّتَهَا وَتَنَافَسُوا بِيِّنْهُمْ وَتَوَزَّعُوا مَمَالكَ الدُّولَةَ وَانْتَزَى كُلُّ واحدِ منْهُم علَى ما كانَ في ولايته وَشَمَخَ بأنفه ويَلَغَهُم شأنُ الْعَجَم معَ السدُّولَة الْعَبَّاسيَّة فتَلَقَّبُوا بأَلْقاَب الْملَك وَلَبَسُوا شَارَتَهُ وَأَمِنُوا مِمَّنْ يَنْقُضُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُغَيِّرُهُ لأنَّ الأنْدلُسَ ليُّسَ بدار عَصائبَ وَلاَقَبَائلَ كَمَا سنَذْكُرُهُ

وَاسْتَمَرُّ لَهُمْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ ابْنُ شَرَفَ : مِمَّا يُزْهِدُنِي فِسِي أَرْضِ أَنْدَلُسٍ

أَسْمَاءُ مُعْتَصِم فِيهَا وَمُعْتَضِيد

## ٱلْقَابُ مَمْلُكَةً فِسِي غَيْرِ مَوْضِعِها

كَالِهْرُّ يَحكِي الْتِفَاخَا صُورَةَ الأسدِ

فاستظهروا عكسى أمسرهم بالموالسي والمصطنعين والمطراء علَى الأندلُس منْ أهل العُدْوة منْ قبائل البربر وَزَنَاتَةَ وَغَيِّرهم اقْتداءً بالسبب دُولة في اخر أمرها في الاستظهار بهم حين ضعَفُتُ عَصَبَيَّةُ الْعَرَبِ واَسْتَبَدُّ ابْنُ أَبِي عَامِدِ عَلَى الدُّولَةَ فَكَانَ لَهُمْ دُولَ عَظِيهِمَ ۖ اسْتَبَدَّتْ كُلُّ واحدةً منْها بجانب من الأنْدالُس وحَظَّ كَبيــر من الملك علَى نسبَّةَ الدُّولَةَ الَّتِي اقْتَسَمُوها ولَمْ يَزَالُوا في سلَّطانهمْ ذلِكَ حَتَّى جَازَ إليَّهم البُّجْرُ الْمُرَابطُونَ آهُلُ الْعَصبَـــيَّة الْقَوِيّة منْ لَمْتُونَةَ فَاسْتُبِدلُوا بِهِمْ وَآزَالُوهُمْ عَنْ مَرَاكِزِهِمْ وَمَحَوا آثارَهُمُ وَلَمْ يَقْتَدرُوا عَلَى مُدَافَعَتُهمْ لَفَقْدانِ الْعَصبَيَّة لَدَيْهِمْ فَبَهِدُه الْعَصَبِيَّةِ يَكُونُ تَمْهِيدُ الدُّولَةَ وَحَمَايَتُهَا مِنْ أَوَّلُها وَقَدْ ظَنَّ الــطُّرْطُوشيُّ أنَّ حاميةَ الــدُّول بإطْلاَق هُمُ الْجُنَّدُ أَهْلُ الْعَطَاء الْمَفْرُوضِ مَعَ الآهلةَ ذَكَرَ ذلكَ في كتابه الَّذي سمَّاهُ سراجَ المُلُوك وكلامَهُ لا يتَناول تأسيس الدُّول الْعَامَة في أَوَّلِها وَإِنَّما هُو مَخْصُوصٌ بِالدُّولِ الْأَخِيدِرَة بَعْدَ التَّمْهيد وأسْتَقْرَأْرِ الْمُلُّكِ فِي النِصابِ وأسْتُحِكَام الصبْغَةَ

لأَهْلُه فَالرَّجُلُّ إِنَّمَا أَدْرِكَ الدُّولَةَ عَنْدَ هَرَمها وَخَلَقَ جِدَّتِهَا ورُجُوعها إِلَى الاستظهار بالموالسي والسصُّنائع ثُمُّ إِلَى الْمُسْتَخْدِمِينَ مِنْ وَرَائِهِمْ بِالأَجْرِ عَلَى الْمُدَافَعَةَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَدْرِكَ دُولَ السطُّوائف وَذلك عند اختلال بنى اميَّة وأنْقراض عَصَبِيَّتها من الْعَرَب واستبداد كل أمير بقطره وكان في إِيَالَةَ الْمُسْتَعِينَ بْن هُودَ وَابْنه الْمُظَفِّر أَهْلُ سرْقَسَطةَ وَلَمْ يكُنْ بِقَى لَهُمْ مِنْ أَمْرِ الْعَصَبِيَّةِ شَيْءً لاستيلاء التَّرف علَى الْعَرَبِ مُنْذُ ثَلَاثِمِائَةٍ مِنَ الــــسينِينَ وَهَلَاكِهِمْ وَ لَمْ يَرَ إِلاَّ سلُّطَانَا مُسْتَبَدًا بِالْمُلُكِ عَنْ عَشــــاثره قد اسْتَحْكَمَتْ لَهُ صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة ويقية العصبية فهو لذلك لاَ يُنَازعُ فيه ويَسْتَعينُ علَى أَمْره بالأُجراء من المُرْتزقة فأَطْلَقَ الـــطُرْطُوشيُّ الْقَوْلَ في ذلكَ ولَمْ يتَفَطَّنْ لكيَّفيَّة الأمر مُنَّذُ أَوَّلِ السِّدُولَةَ وَإِنَّهُ لاَ يَتَّمُّ إِلَّا لأَهْلِ الْعَصَبَيَّة فَتَفَطَّنُ أَنْتَ لَهُ وَإَفْهُمْ سرَّ الله فيه واللهُ يُؤْتِي مُلَّكَهُ مَنْ يَشَاءُ .

### الفصلالثالث

# في أنه قديحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغنى عن العصبية

وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَأَنَ لِعَصَبِيَّةٍ غَلْبٌ كَثْيــــرٌ علَى الأُمَم وَالْأَجْيَالَ وَهِي نُفُوسِ الْقَائمينَ بِأَمْرِهِ مِنْ أَهِلُ الْقَاصِبَةَ إِذْعَانَ لَهُمْ وَانْقِيسَادُ فَإِنَّا نَزْعَ إِلَيْهِمْ هِذَا الْخَارِجُ وَانْتَبَذَ عَنْ مَقَر مُلُكه وَمَنْبِت عزَّه اشْتَمَلُوا عَلَيْه وَقَامُوا بِأَمْرِه وَظَاهِرُوهُ عَلَى شَانِهِ وَعُنُوا بِتَمْهِيدِ دَوْلتِهِ يَرْجُونَ استُقْرارَهُ في نصابه وتَنَاولُهُ الأمْرَ منْ يد أَعْياصه وَجَزاءَهُ لَهُمْ علَى مُظَاهِرَته باصْطفائهم لرُتَب الْمُلُّك وَخطَطه منْ وزارَةِ أَقْ قيادة أو ولآية تَغُر ولا يطمعُونَ في مشاركته في شيء من ا سلُّطان تسليما لعصبيت وانقيادا لما استُحكم له ولقومه منْ صَبِّغةَ الْغَلْبِ في الْعَالَم وعَقيدةَ إِيمَانيَّة اسْتَقَرَّتْ في الإِذْعَانِ لَهُمْ فَلَوْ رَامُوهَا مَعَهُ أَوْ دُونَهُ لَزَلْزَلَت الأَرْضُ زَلْزَالَهَا وَهـــناً كَما وَقَعَ للأَدَارِسةَ بالْمَغُرب الأَقْصى والعبي بين بأفريقيّة ومصر لمًا انْتبد الطّالبيُّون من الْمُشْرِقِ إِلَى الْقَاصِيةِ وَابْتَعَدُوا عَنْ مَقَرَّ الْخَلاَفَة وَسَمَوا

إِلَى طَلَبَها مِنْ أَيْدِي بَنِي الْعَبَّاسِ بَعْدَ أَنِ اسْتَحُكُمَتِ الصَبْغَةُ لبنى عَبْدَ مَنَاف لبني أُميَّةَ أَوْلاً ثُمُّ لبني هاشم منْ بعُدهمْ فَخَرَجُوا بِالْقَاصِيةُ مِنَ الْمَغُربِ وَدَعَوا لأَنْفُسِهمْ وَقَامَ بأمرهم البرابرة مرَّة بعد أخرى فأوربَّة ومَغيلة للأدارسة وكَتْنَامَةُ وَصَنَّهَاجَةُ وَهَوَّارَةُ للْعُبُيِّدِيـــينَ فَشَيِّدُوا دَوْلْتَهُمْ ومَهِّدُوا بِعَصائبهم أَمْرَهُمُ وأَمْرَهُمُ واقتطعُوا من ممالك الْعَبَّاسِيينَ الْمَغْرِبَ كُلُّهُ ثُمَّ أَفْرِيسِقِيَّةَ وَلَمْ يَزَلُ ظُلُّ السَّدُّولَة يَتَقَلُّص وظل الْعبيديين يَمتد إلى أنْ ملكوا مصر والسشام والمجازَ وقاسمُوهم في الممالك الإسلامية شقّ الأبلمة وَهَـزُلاءَ الْبَرَابِرَةُ الْقَائِمُونَ بِالدُّولَةَ مَعَ ذلكَ كُلُّهُمْ مُسلَّمُونَ للْعُبُيْدييينَ أَمْرَهُمُ مُذْعِنُونَ لملكهمْ وإنَّمَا كَانُوا يِتَنَافَسُونَ في الرُّثْبَةُ عنْدَهُمُ خَاصَّةً تَسْليهِما لما حَصلَ منْ صَبَّفَةً المُلُك لبنى هاشم ولما استتمكم من الْعَلْب لقريش وَمُضرَ عَلَى سائر الأُمَم فلَمُ نَزَلَ الملُّكُ في أَعْقَابِهم إلَى أَن انْقَرَضَتْ دَوْلَةٌ الْعَرَب بأسرها والسلسة يَحْكُمُ لاَ مُعَقَبَ لحُكْمه.

### الفصلالرابع في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين أمامن نبوة أو دعوة حق

وَذَلِكَ لَأَنَّ الْمُلُكَ إِنْما يَحْصَلُ بِالتَّغَلَّبِ وَالتَّغَلَّبُ إِنْما يَكُونُ بِالْعَصَبِيَةِ وَاتَغَاقُ الأَهْوَاء عَلَى الْمُطَالَبَةِ وَجَمْعُ لَا الْعُلُوبِ وَتَالِي فَهَا إِنَّما بِكُونُ بِمعُونَة مِنَ الله فِي إِقَامَة دِينِهِ قَالَ تَعَالَى لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الأَرْضِ جَمْي عَلَى الله فِي إِقَامَة دِينِهِ قَالُوبِهِمْ وَسَرَّهُ أَنَّ الْقُلُوبَ إِذَا تَدَاعَتُ إِلَى اَهْوَاءِ الْبَاطِلِ وَالْمَيْلِ إِلَى السَدُنْيا حَصَلَ السَتْنَافُسُ وَقَشَا الْخَلَافُ وَإِذَا الله الله الْحَلَق وَحَسَنُ الله الله الخَلَق وَحَسَنُ الله الله الخَلاق وَحَسَنُ السَّعَامُنُ وَالله المَّالِ الْخَلاق وَحَسَنُ السَّعَامُنُ وَاللهُ سَبُّحَانَةُ وَتَعَالَى وَبِهِ النَّوْفِيقُ لاَ لِكَ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ سَبُحَانَةُ وَتَعَالَى وَبِهِ النَّوْفِيقُ لاَ رَبِّ سِواهُ .

### الفصل الخامس في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها حوة على حوة العصبية التى كانت لها من عددها

وَالسُّبَبُ فِي ذلكَ كَمَا قَدُّمْنَاهُ أَنَّ الصبْغَةَ الدينيَّةَ تَذُهُبُ بالتَّنَافُسِ وَالتَّحاسدُ الذي في أَهْلِ الْعَصبيَّة وَتَفْردُ الْوجْهَةَ إِلَى الْحَقِ فَإِذَا حَصَلَ لَهُمُ الاستبصارُ في أَمْرهم لَمْ يَقَفْ لُهُمْ شَيْءً لأنَّ الْوجْهَةَ وَاحدَةً وَالطُّلُوبُ مُتَسَاو عندَهُمْ وَهُمُّ مُسْتَميتُونَ عَلَيْهِ وآهلُ الدُّولَةَ الَّتِي هُمْ طَالبُوها وإنْ كَانُوا أَضْعَافَهُم ف أَغْراضهم متباينة بالباطل وتَخاذلهم لتقية الْمَوْت حَاصِلٌ فَلاَ يُقَاوِمُونَهُم وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُم بلَ يَغْلَبُونْ عَلَيْهِمْ وَيُعاجِلُهُمُ الْفَنَاءُ بِمَا فِيهِمْ مَنَ التَّرَفَ وَالذُّل كُمَا قَدُّمْنَاهُ وَهِـــــنَا كُمَا وَقَعَ للْعَرَبِ صَدَّرَ الإسلامَ في الْفُتُوحات فَكَانَتْ جُيُوشُ الْمُسْلَمِينَ بِالْقادسيَّة وَالْيَرْمُوك بضْعَــةً وَثَلَاثِينَ أَلْفًا فِي كُلُ مُعَسَّكَرَ وَجُمُّوعُ فَأَرسَ مَأْنَةً وَعَشْرِينَ ٱلَّفَا بِالْقَــــادسيَّة وَجُمُوعُ هَرْقُلَ عَلَى مَا قَالَهُ الْوَاقديُّ أَرْبَعَمَانَةَ ٱلْفِ فَلَمْ يَقَفْ للْعَرِبِ أَحَدُ مِنَ الْجَانِبِيْنِ وَهَزَمُوهُمْ وَغَلَبُوهُمْ عَلَى مَا بِأَيْدِيهِمْ وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ أَيضًا فِي دَوْلَةَ لَمْتُونَةَ وَدَوْلَةَ المُوحدينَ كَانَ فَقَدْ بِالْمَغْرِبِ مِنَ الْقَبَائِل

كَثَيرَ ممِّنْ يُقَاوِمُهُمْ في الْعَدَد وَالْعَصَبَيَّةِ أَنْ يَشِفُّ عَلَيَهِمْ إِلاًّ أَنَّ الاجْتماع السدينيِّ ضاعفَ قُوَّة عَصبَيَّتهم بالاستبصار والاستماتة كسما قُلْناهُ فلَمْ يقف لهم شمَيَّ واعتبر ذلك إذا حَالَتْ صِبْغَةُ الدين وَفَسَدَتْ كَيْفَ يَتْتَقَضُ الأَمْرُ وَيَصيرُ الْعَلْبُ عَلَى نسنبةَ الْعَصَبَيَّة وَحْدَهَا دُونَ زِيَادَة الدين فَتَغَلَّبُ الــــدُّولَةُ مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدها من الْعَصائب المُكَافئةَ لَها أَو الزَّائدَةَ الْقُوَّةِ عَلَيها الَّذينَ غَلَبَتَهُمْ بمُضاعَفَةَ الدين لقُوَّتها ولَوْ كَانُوا أَكْثَرَ عَصَبِيَّةً منها وَآشدً بداوة واعتبر هذا في المُوحَديـــنَ مَعَ زَنَاتَةَ لَمَّا كَانَتْ زَنَاتَةُ أَبْدَى مِنَ الْمَصَامِدَةَ وأَشَدُّ تَوَحُشًا وكَانَ للْمَصامدة السدِّعْوة السديسنيَّةُ باتباع الْمَهْدي فلبسوا صبْغتَهَا وتَضاعَفَتْ قُوَّةُ عَصبَيت هم بها فَغَلَبُوا عَلَى زَنَاتَةَ أَوَّلاً واسستُتَبَّعُوهُمُ وإَنْ كَانُوا منْ حَيَّثُ الْعُصَبِيَّةُ وَالْبَدَاوَةُ أَشَدُّ مِنْهُمْ فَلَمَّا خَلُوا مِنْ تِلْكَ الصَّبِغَةَ الدينية انْتَقَضَتُ عَلَيْهِمْ زَنَاتَةُ مِنْ كُلُّ جَانِ وَعَلَبُوهُمْ عَلَى الأمر واَنْتَزَعُوهُ منهم والله غالب علَى أمره .

#### الفصلالسادس

# فيأن الدعوة الدينية من غير عصبية لاتتم

وَهـــــذا لما قَدَّمْناهُ مِنْ أَنَّ كُلُّ أَمْر تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْكَافَّةُ فَلَابُدٌ لَهُ مِنَ الْعصبيَّة وَفِي الْحديث الصحيح كما مرَّ ما بعَثُ السلسهُ نَبِياً إلا في منْعة منْ قومه وإذا كأنَ هدذا في الأنبياء وهمم أولى السنّاس بخرق العوائد فما ظنّك بغيرهم أَنْ لاَ تَخْرُقَ لَهُ الْعَادَةُ في الْغَلْبِ بَغَيْرِ عَصَبَيَّةٍ وَقَدْ وَقَعَ هـذا لأبن قسى شيَّخ الصُّوفية وصاحب كتاب خلَّم النَّعُليِّن في السستُصوُّف ثَارَ بالأندلُس داعياً إلى الْحق وسمي أصحابه بالْمُرَابِطِينَ قُبَيْلَ دَعْوَة الْمَهْدي فاستتَبُّ لَهُ الأَمْرُ قليللا لشُغُل لمنتونة بما دَهمَهُم من أمر الموكديسن ولَم تكنن هُنَاكَ عَصائب ولا قبائل بدفعونة عن شأنه فلم بلبت حين استُولَى المُوحدُون علَى المغرب أنْ أَذْعَنَ لَهُم وَدَخَلَ في دَعُونَهُمْ وَتَابَعَهُمْ مِنْ مَعْقله بحصن أَرْكُسَ وَأَمْكَنَهُمْ مِنْ تَغْره وكَانَ أَوَّلَ دَاعِيةَ لــهُمْ بِالأَنْدَلُس وكَانَتْ تُؤْرِتُهُ تُسمَّى ثُورَةَ الْمُرَابِطِينَ وَمَنْ هِـنَا الْبَابِ أَحُوالُ الــثُوَّارِ الْقَائِمِينَ بتَغْييــر الْمُنْكَر منَ الْعَامَّة وَالْفــقَهــاء فَإِنَّ كَثيــرا منَ

المُنْتَحلينَ للْعبَادة وسَلُوك طُرُق الدين يَذْهبُونَ إِلَى الْقيام علَى أهل الْجَوْر من الأمراء داعين إلى تغيسيسر المنكر وَالنَّهُمْ عَنَّهُ وَالْأَمِّر بِالْمَغْرُوفِ رَجَاءً فِي السِّفُوابِ عَلَيْهِ مِنَ الله فيكثرُ أَتْبَاعَهُمْ وَالْمُتَلَظَّتُونَ بِهِمْ مِنْ الغَوْغَاءِ وَالدُّهُمَاء وَيُعْرَضُونَ أَنْفُسَهُم في ذلكَ للمهالك وأَكْثَرُهُم يَهْلكُونَ في السِّبيلِ مَّازُورِينَ غَيْرَ مَا جُورِينَ لأنَّ الله سبُحانَهُ لَمْ يكُتُبُ ذلكَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا أَمَرَ به حَيْثَ تَكُونُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ قَالَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ رَآى مِنْكُمُ مُنْكَراً فَلْيُغيرهُ بِيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَبَلـــسانه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَبَقَلْبه وأَحْوَالُ المُلُوك والسدُّولَ راسخةٌ قَويَّةٌ لاَ يُزَحَرْحُهَا ويَهْدِمُ بِناءَهَا إلاَّ الْمُطَالَبَةُ الْقَوِيَّةُ الَّتِي مِنْ وَرَائِهَا عَصَبَيَّةُ الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَهِــكَذَا كَانَ حَالُ الأَنْبِياءَ عَلَيْهِم الـــصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في دَعْوَتهم إلى الله بالْعاشائر والْعَصَائب وَهُمُ الْمُؤَيِّدُونَ مِنَ الله بِالْكَوْنِ كُلُّه لَوْ شَاءَ لِكِنَّهُ إِنَّمَا أَجْرَى الأُمُورَ عَلَى مُسْتَقَرَ الْعَادَة والله حكيم عليم فإذا ذَهَبَ أحدُّ من النَّاس هذا الْمَذْهَبَ وكَانَ فيسب مُحقًّا قَصُّر به الانْفرادُ عَن الْعَصَبِيَّة فَطَاحَ في هُوَّة الْهَلَاك وآمًّا إِنْ كَانَ منَ المُتَلَبِسِينَ بذلكَ في طلَبِ الرَّئَاسَةَ فـــاجْدَرُ أَنْ تَعُوقَهُ

الْعَوَاثِقُ وتَنْقَطَعُ به الْمَهَالِكُ لأَنَّهُ أَمْرُ اللَّه لاَ يِتَمُّ إلا برضاهُ وإعانتَه والإخْلاَص لهُ والنَّصيحةَ للْمُسْلَمينَ وَلاَ يَشَكُّ في ذلكَ مُسلم ولا يَرْتَابُ فيه ذُو بصيرة وأوَّلُ ابتداء هذه الأمينُ وآبُط أ المَّامُونُ بخراً سانَ عَنْ مُقَدِّم الْعَراق ثُمُّ عُهدَ لعلي بن موسى الـــرضى منْ أل الْحُسيَن فكشفَ بنو الْعَبَّاسِ عَنْ وَجْهِ النَّكِيسِ عَلَيْهِ وتَدَاعَو لِلْقَيَامِ وَخَلْعِ طَاعَةٍ المُأْمُونَ والاستبدال منه وبويسع إبراهيم بن الهدي فوقع الْهَرْجُ بِبَغْدَادَ وَانْطَلَقَتْ أَيْدِي السِرْعَرَة بِهَا مِنَ السِشُطَّار وَالْحَرْبِيَّةِ عَلَى أَهْلُ الْعَافِيةَ وَالـصُّونَ وَقَطَعُوا الـسَّبيـلَ وَأَمْتَلَأَتْ أَيِّديهِمْ مِنْ نِهَابِ النَّاسِ وَبَاعُوها عَلَانيـــة في الأسواق واستعدى أهلها الحكَّام فلَمْ يعدُّوهمُ فتَوَافرَ أهلُ الدين والمصلاح على منع الفساق وكف عاديتهم وقام بِبَغْدَادَ رِجُلٌ يُعْرَفُ بِخَالِدِ الدُّرْيُوسِ وَدَعَا النَّاسَ إلى الأمْر بِالْمِسِعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ فَأَجَابَهُ خَلْقٌ وَقَاتَلَ أَهْلَ الزُّعَارَة فَغَلَبَهُمْ وَأَطْلَقَ يَدَهُ فيهم بالضَّرْبِ وَالتَّنْكيلِ ثُمُّ قَامَ منْ بَعْده رَجُلُ آخَرُ منْ سَوَاد أَهْل بَغْدَادَ يُعْرَفُ بسَهَل ابْن سلامَة الأنصاري ويكنني أبا حاتم وعلَّق مصحفاً في عنته

وَدَعا السنَّاسَ إِلَى الأمر بالْمعَرُوف والسنَّهُى عَن الْمُنكر وَالْعَمَلَ بِكِتَابِ اللهِ وَسَنَّةُ نَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعَهُ النَّاسُ كَافَّةً منْ بَيْن شَريف وَوضيع مِنْ بَني هاشم فَمَنْ دُونَهُمْ وَنَزَلَ قَصْرَ طَاهِر وَاتَّخَذَ السديسوان وَطَافَ ببغُداد ومَنَعَ كُلُّ مَنْ أَخَافَ المارَّةَ وَمَنَعَ الْحَفَارَةَ لأُولِتُكَ السُّطَّار وقَالَ لَهُ خَالدٌ الدُّريوسُ أَنَا لاَ أَعِيبُ عَلَى السُّلُطَانِ فَقَالَ لَهُ سَهُلَّ لَكُنِي أَقَاتِلَّ كُلُّ مَنْ خَالَفَ الْكَتَابَ وَالسُّنَّةَ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَذَلكَ سَنَةَ إِحْدَى وَمَائتَيْن وَجَهَّز لَهُ إِبْرَاهيــــم بْنُ الْمَهُّدي الْعَسَاكرَ فَعَلَبَهُ وَأَسَرَهُ وَانْحَلُّ أَمْرُهُ سَرِيعاً وَذَهبَ ونَجَا بِنَفْسِه ثُمُّ اقْتَدَى بهـــنَا الْعَمَلِ بَعْدُ كَثيـــرٌ من من الْمُوسَوسِينَ يَاخُذُونَ أَنْفُسَهُمْ بِإِقَامَةَ الْحَقِ وَلاَ يَعْرِفُونَ مَا يَحْتَاجُونَ إليه في إقامته منَ الْعَصنبية وَلايَشْعُرُونَ بمَغَبَّة أَمْرهم وَمَال أَحْوالهم والذي يحتاج إليه في أمر هـوُلاء إما الْمُدَاوَاةُ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجُنُونُ وَإِمَّا الـتَّنْكِيلُ بِالْقَتْلِ أَو المصضَّرْب إِنْ أَحْدَثُوا هَرْجاً وإمَّا إِناعَةُ المستُخْرِيَّة منْهُمْ وعَذَّهُمُ منْ جُمْلةَ الـــصَّفَّاعينَ وَقَدْ يَنْتَسبُ بِعَضْهُمْ إلى الْفَاطِمِيِّ الْمُنْتَظَر إِمَّا بِأَنَّهُ هِنَّ أَوْ بِإِنَّهُ دَاعِ لِيهٌ وَلَيْسَ مَعَ ذلكَ علَى عِلْم مِنْ أَمْر الْفَاطمي ولا مَاهُو وَأَكستُرُ الْمُنتَّحلينَ

لمثل هــــــــذا تَجِدُهُمُ مُوسَوسينَ أَقْ مَجَانينَ أَقْ ملَبَّسينَ وعَجزُوا عَن التَّوصَل إليَّهَا بشيُّء منْ أَسبسابها الْعاديّة فيَحْسبُونَ أَنَّ هــــنا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يُؤْمَلُونَهُ مِنْ ذلك وَلاَيَحْسبُونَ ما يَنَالُهُمْ فيـــه منَ الْهلكة فَيُسُرع إِلْيهِم الْقَتْلُ بِمَا يُحْدِثُونَهُ مِنَ الْفَتْنَةُ وَتَسُوءُ عَاقَبَةُ مَكَرُهُمْ وَقَدُّ كَانَ لأَوَّل هذه الْمائةِ خَرَجَ بالسُّوسِ رَجُلُ مِنَ الْمُتَصَوِفَة يُدْعَى التُوبَذُريُّ عَمَدَ إلَى مسجد ماسةَ بسأحل البُحْرِ هُنَاكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْفَاطِمِيُّ الْمُنْتَظَرُ تَلْبِيــــسا علَى الْعَامَّة هُنَالِك بِمَا مَلا قُلُوبَهُمْ مِنَ الْحَدَثَانِ بِانْتَظَارِهِ هُنَالِكَ وآنٌ من ذلك المسجد يكُونُ أصلُ دعوته فستهافتت عليه طَوَائِفُ مِنْ عَامَّة الْبَرْبَرِ تَهَافُتَ الْفَرَاشِ ثُمَّ خَشَى رُوَّساَ وُهُمُ اتساعَ نطاق الْفتْنة فدَسٌّ إليّه كبير المصامدة يَوْمَكُذِ عَمْرٌ السَّكْسِيويُّ مَنْ قَتَلَهُ فِي فِراَشِهِ وَكَذَلكَ خَرجَ فِي غِمارِهِ أَيْضًا لأوَّلِ هـــنه الْمائة رَجُلٌ يُعْرَفُ بالْعَبَّاس وَأَدُّعَى مِثْلُ هذه الدُّعُوةَ وَأَتَّبَعَ نَعيسقهُ الأَرْذَلُونَ منْ سَفْهَاء تلك الْقَبَائل وأَغْمَارهم وزَحَفَ إلى بأدس من أمصارهم وَدَخَلَهَا عُنُوةً . ثُمُّ قُتُلَ لأَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ ظَهُورِ دَعُوبَهِ

ومَضَى فِي الْهَالِكِينَ الأَوْلِينَ وَآمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرُ وَالْعَلَطُ فَيِهِ مِنْ الْغَفْلَةِ عَنِ اعْتِبارِ الْعسسسبِيَّةِ فِي مِثْلِهَا وَآمًّا إِنْ كَانَ النَّلْبِيسُ فَسلَحَرَى أَنْ لاَ يَتِمْ لَهُ أَمْرُ وَآنْ يَبُوءِ بِإِثْمِه وَذَلِكَ جَزَاءُ النَّلْامِينَ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَبِهِ النَّوْفِيتَ لُا لاَرْبُ غَيْرَهُ وَلاَ مَعْبُودَ سواهُ .

## الفصل السابع في أن كل دولة لها حصة من المالك والأوطان لاتزيد عليها

والسبب في ذلك أنَّ عصابة السدُّولة وقَوْمَهَا الْقَائِمِينَ بِهَا الْمُمُهِينَ لَهَا الْاَبُدُ مِنْ تَوْزِيعِهِمْ حصصا علَى الْمَمَالِكِ وَالنَّغُورِ الَّتِي تَصِيد لِاللَّهِمْ ويَسْتُولُونَ عَلَيْهَا لِحِمايتَها مِنَ الْعَدُّو وَإِمْضَاء أَحْكَامِ الدُّولَة فِيسها مِنْ جِباية وَرَدْع وَغَيْرِ ذلكَ فَإِذَا تَوَرَّعَتِ الْعَصَائِبُ كُلُّها على الستُقُورِ والْمَمَالِكِ فَلاَبَدُ مِنْ نَفَادِ عَدَدِها وَقَدْ بلَغَتِ الْمَمَالِكُ حيسنتُذ إلى حَدِ يكونُ ثَغُول لِلدَّولة وَتَخْما لِوطَنَها وَيَطاقا لمركز مِلكَهِا فَإِنْ يكونُ ثَغُول لِلدَّولة وَتَخْما لوطَنها ونِطاقا لمركز ملكهِا فَإِنْ يكونُ ثَغُول لِلدَّولة بَعْدَ ذلك زِيادة على ما بيدِها بِقي دُونَ

حامية وكان مونضعا لائتهاز الفرصة من العدو والمجاور ويَعُودُ ويَالُ ذلكَ علَى الدُّولَةَ بما يكُونُ فيه من التَّجاسرُ وَخَرْق سياج الهيِّبة وَمَا كَانَت الْعصابة مُوفُورة ولَم ينفذ عَدَدُها في تَوْزيع المصص علَى النُّغُورُ والنَّواحي بقي في السدُّولة قُوَّةً علَى تَنَاولُ ما وراء الْغاية حتَّى يَنْفسح نطاقها إِلَى غَايَتُه وَالْعِلَّةُ الطَّبِيسِعِيَّةُ فِي ذلكَ هِيَ قُوَّةُ الْعَصَبَيَّةِ مِنْ سائد الْقُوى الطّبيسعيّة وكلُّ قُوَّة يَصدُّرُ عَنْهَا فعلٌ من َ الأَفْعَال فَشَانُهَا ذلكَ في فعلها والدُّولةُ في مَرْكَزَها أَشدُّ ممَّا يكُونُ في الطَّرَف والنطاق وإذا انْتهَتُّ إلَى النطاق الَّذي هُو َ الْغَايَةُ عَجِزَت وَأَقْصَرَتُ عَمَّا وَرَاءَهُ شَأَنَ الأَشْعَة وَالْأَنْوَارِ إِذَا انْبِعَثَتْ مِنَ الْمَرَاكِنِ وَالدُّوائِرِ الْمَنْفُسِمَةَ عَلَى سَطْح الْمَاء مِنَ النَّقْرِ عَلَيْه ثُمَّ إِذَا أَدْرَكَهَا الْهَرَمُ وَالضُّعْفُ فَإِنَّمَا تَأْخُذُ فِي السِستَّنَاقُص مِنْ جِهةَ الأَطْرَاف وَلاَ يَزَال المَرْكَزُ مَحْفُوظًا إِلَى أَنْ يَتَأَذَّنَ السلم بانْقراض الأمر جُمْلة فَحينتُذِ يَكُونُ انْقراضُ الْمَرْكَزِ وإِذَا غُلُبَ عَلَى الدُّولَةَ منْ مَرْكَزَها فلا يَنْفَعُها بقاء الأطراف والسنطاق بلُ تَضمُحلُ لوَقْتُهَا فَإِنَّ الْمَرْكَزَ كَـسَالْقَلْبِ الَّذِي تَنْبَعَثُ مَنْهُ الرُّوحُ فَإِنَا

غُلُبَ عَلَى الْقَلْبِ وَمَلُكَ انْهَزَمَ جَميعُ الأَطْرَاف وَأَنْظُرُ هـــذا في الدُّولَة الْفَارِسيَّة كَانَ مَرْكسسزُها الْمَدَائِنَ فَلَمَّا غَلَبَ الْمُسْلَمُون عَلَى الْمَدَائِن انْقَرَضَ أَمْرُ فَارسَ أَجْمَعُ وَلَمْ يَنْفَعُ يَزُدَجُردَ مَا بَقَى بيده منْ أَطْراف مَمَالكه وَبالـــعكُس منْ ذلكَ الـــدُّولَةُ الــرُّوميَّةُ بالــشَّام لَمَّا كَانَ مَرْكَزُها الْقُسْطَنْطينِديَّةَ وَغَلَبَهُمُ الْمُسْلَمُونَ بِالصِشَّامِ تَحَيِّزُوا إِلَى مَرْكَزِهمْ بِالْقُسْطَنْطِينية ولَمْ يَضُرُّهُمُ انْتِزَاعُ الشَّامِ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ يَزِلُ مُلْكُهُمْ مُتَّصِلاً بِهَا إِلَى أَنْ تَأَذَّنَ السلَّ بِانْقراضِه وَأَنْظُرُ أَيْضًا شَانَ الْعَرَبِ أَوَّلَ الإسْلاَمِ لَمَّا كَانَتْ عَصَائبهُمُ مَوْفُورَةً كَيْفَ عَلَبُوا علَى ما جاورَهُم من السشام والعراق وَمَصْرَ لأَسْرَع وَقُت ثُمُّ تَجَاوِزُوا ذلكَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ مِنَ السند والحبَشة وآفريقيّة والمفرب ثمّ إلى الأندلس فلما تَفَرَّقُوا حصَصاً عَلَى الْمَمَالِك وَالسَّغُفُور وَنَسْزَلُوها حَامِيّةً ونَفَدَ عَدَدُهُم في تلك التُّوزيعات أقصرَوا عن الْفُتُوحات بَعْدُ وَانْتَهَى أَمْدُ الإسلام ولَمْ يتَجَاوِزُ تلك الْحُدُودَ وَمَنْهَا تَرَاجَعَت الدُّولَةُ حَتَّى تَأَذَّنَ اللهُ بانْقراضها وكَذَا كَانَ حَالُ الــــدُّولَ منْ بَعْد ذلكَ كُلِّ دَوْلَةَ عَلَى نسْبَةَ الْقَائمينَ بها في

الْقِلَةِ وَالْكَذَّرَةِ وَعِنْدَ نَفَادِ عَدَدِهِم بِالتَّوْزِيعِ يَنْقَطِعُ لَهُمُ الْفُتَّعُ وَالاسْتِيلاءُ سُنَّةُ الله في خَلِّقه .

#### الفصلالعاشر

#### في أن من طبيعة الملك الانفراد بالجد

وَذَلِكَ أَنَّ الْمُلُّكَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ إِنَّمَا هُو بِالْعَصِبِيَّةِ والعصبية متالفة من عصبات كتيسرة تكون واحدة منها أَقُورَى منَ الأُخْرَى كُلُها فَتَعْلَبُها وتَســـتُولى علَيْها حتَّى تُصيّرَهما جَميـــعا في ضمنها وبذلك يكون الاجتماع والْغَلْبُ علَى السنَّاس والسدُّول وسرُّهُ أَنَّ الْعَصبيَّةَ الْعَامَّةَ للْقَبِيل هي مثل المزاج للمتكون والمزاج إنما يكون عن الْعَنَاصِرِ وَقَدْ تَبَيِّنَ في مَوْضِعِهِ أَنَّ الْعَنَاصِرَ إِذَا اجْتَمَعِتْ مُتُكَافِئةً فَلاَ يِقَمُ مِنْهَا مِزَاجٌ أَصْلاً بِلُ لاَبِدٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ وَاحدَةً منْها هي الْغالبة على الْكُل حتَّى تَجْمَعَها وتَوُلُّفها وتُصيرها عصبية واحدة شاملة لجميع العصائب وهي مَوْجُودَةً في ضمنها وَتلكَ الْعَصَبَيَّةُ الْكُبِّرَى إِنَّمَا تَكُونُ لقَوْم أَهْل بين ورئاسة فيهم ولابد من أن يكون واحد منهم رَبِّيـسا لَهُمْ غَالبا عَلَيْهمْ فَيَتَعَيَّنُ رَئيـسا للْعَصَبَيَّات كُلُها

لغلُّب منَّبته لجَميسعها وإنا تعيَّن لهُ ذلكَ فمن الطَّبيسعة الْحَيَوَانيَّة خُلِّقُ الْكبر والأنفَة فيَّانفُ حينتُذ من الْمُساهمَة وَالْمُشَارَكَةَ فِي اسْتِتْبَاعِهِمْ وَالتَّحَكُّم فيـــهمْ وَيَجِئُ خُلُقٌ التَّأَلُه الَّذِي في طباع الْبَشَر معَ ما تَقْتَضيه السياسةُ من انْفراد الْحاكم لفساد الْكُل باخْتلاف الْحُكَّام لَوْ كَانَ فيها إِلاَّ اللَّهَ لَفَسَدَتُ فَتُجُدَّعُ حِينَتُذِ أُنُّوفُ الْعَصِياتِ وَتُقُلَّحُ شكائمهُم عَنْ أَنْ يَسْمُوا إِلى مُشاركته فِي التَّحكُم وتَقُرعُ عَصبَيَّتُهُمْ عَنْ ذلكَ ويَنْفَردُ به ما اسْتَطاعَ حتَّى لا يتَّرك لأحد منهم في الأمر لا ناقة ولا جَمَلاً فيَنْفَردُ بذلك المُجْدُ بِكُلِّيَّتِهِ وَيَدْفَعُهُمْ عَنْ مُسَاهِمَتِهِ وَقَدْ يَتَمُّ ذلكَ للأَوَّلِ منْ ملُوكِ الدُّولَةِ وَقَدْ لاَ يَتُّمُّ إِلَّا للنَّاسِ وَالنَّالِثِ عَلَى قَدَر مُمَانَعَةَ الْعُصَبِيَّات وَقُوَّتَهَا إِلَّا أَنَّهُ أَمْرٌ لاَبُدُّ منْهُ في الدُّولَ سنَّةُ الله الَّتِي قَدُّ خَلَتُ في عَباده واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

### الفصل الحادي عشر في أن من طبيعة الملك الترف

وَذَلِكَ أَنَّ الأَمَّةَ إِذَا تَغَلَّبَتْ وَمَلَكَتْ مَا بِأَيْدِي أَهْلِ الْمُلُكِ قَبْلَهَا كَنُـــرَ رِياشُهَا وَنِعْمَتُهَا فَتَكْثُرُ عَوَاثِدُهُمُ وَيَتَجَاوَزُونَ ضرُورات الْعَيْشِ وَخُشُونَتُهُ إِلَى نَوافِلِهِ وَرَقْتِهِ وَرِيسَنَتِهِ وَيَلْمَبُونَ إِلَى اتسباعِ مَنْ قَبَلُهُ سِمْ فِي عَوَائِدِهِم وَآخُوالَهِمْ وَيَنْمَبُونَ إِلَى اتسباعِ مَنْ قَبَلُهُ سِمْ فِي عَوَائِدِهِم وَآخُوالَهِمْ وَيَسَلّها وَيَسْرُورِيَّةٌ فِي تَحْصيلِها وَيَشْرِعُونَ مَعَ نَلِكَ إِلَى رِقِّةِ الأَحْوالِ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلاَيسِ وَلَهُسُ الْأَنيسِ وَالْعَرُمُ مَنَ اللَّهُ السَّلْمِيسِ وَلَبُسِ الأَنيسِ وَرَكُوبِ الْفَارِهِ مِنَ الْأَمْولِ فَي الْمُطَاعِمِ وَالْمَلاَيسِ مِنَ الْأُمْ فِي الْمُكَونَ فَي قَلْدِ وَيَقَاعَرُونَ فَي قَلْمِ الْأَنيسِ وَرُكُوبِ الْفَارِهِ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْ

# الفصلالثانيعشر في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون

وَذَلِكَ أَنَّ الأُمُّةَ لاَ يَحْصَلُ لَهَا الْملُكُ إِلاَّ بِالْمُطَالَبَةِ وَالْمُطَالَبَةُ عَايَتُهَا الْعَلْبُ وَالْملُكُ وَإِذَا حَصلَت الْعَايَةُ انْقَضَى السَّعْيُ إِليَّهَا ( قال الشاعر ) :

عَجْبِتُ لِسَعْيِ الدُّهْرِ بِيَّنِي وَبَيَّنَهَا

فلَمَّا انْقَضَى مَا بِيِّنَنَا سَكَنَ الدُّهُرُّ

فإذا حصل الملك أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلفونها في طلب وآثروا الراحة والسكون والدعة ورجعوا إلى تخصيصل المراحة والسكون والدعة ورجعوا إلى تخصيصل شمرات الملك من المباني والمساكن والمكليس فيبنون القصور ويجرون المياة ويغرسون الرياض ويستمستعون بأحوال الدنيا ويؤثرون الراحة على والمتاعب ويتانقون في أحوال الدنيا ويؤرثونه من بعدهم والانية والفرش ما استطاعوا ويالقون ذلك ويورثونه من بعدهم من أجبالهم ولا يزال ذلك يتزايد فسيهم إلى أن يتاذن الله بأره وهو خير المحاكمين والله تعالى أعلى أن يتاذن الله

## الفصل الثالث عشر في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالجد وحصول الترف والدّعة اقبلت الدولة على الهرم

وَيَيَانَهُ مِنْ وُجُوهٍ . أَلْأَلُ أَنْهَا تَقْتَضِي الْإِنْفِرَادِ بِالْمَجْدِ كَمَا قَلْنَاهُ وَمَهُما كَانَ الْمَجْدُ مُشْتَرِكا بَيْنَ الْعِصابَةِ وَكَانَ سَعْيُهُمْ لَهُ وَالسَّقْظُبِ عَلَى الْغَيْدِ وَالسَّقَطُّبِ عَلَى الْغَيْدِ وَالسَّقَطُّبِ عَلَى الْغَيْدِ وَالسَّحَدُّةِ مَنْ الْحَوْدَةِ أَسُوةَ فِي طُمُوحِها وَقُوَّةٍ شَكَائِمِها

وَمَرْمَاهُم إلى الْعِرْ جَمِيعا يَسْتَطيببُونَ الْمَوْتَ في بناء مَجْدهمْ وَيُؤْثرُونَ الْهَلَكَةَ عَلَى فَسَاده وَإِذَا انْفَرَدَ الْوَاحدُ منْهُمْ بِٱلْمَجْدِ قَرَعَ عَصَبَيْتَهُمْ وَكَبَحَ مِنْ أَعَنَّتُهُمْ وَاسْتَأْثَرَ بِالْأَمْوَالِ دُونَهُمْ فَتَكَاسِلُوا عَنِ الْغَزْقِ وَفَشِلِ رُبُحُهُمْ وَرَبُمُوا الْمَذَلَّةَ وَالاسْتَعْبَاد ثُمُّ ربِّي الْجِيلُ السِّئَانِي مِنْهُمْ عَلَى ذلكَ يَحْسبُونَ مَا يَنَالُهُمْ مِنْ الْعَطَاء أَجْراً مِنَ السُّلْطَانِ لَهُمْ عَن الْحماية والْمُعُونة لا يَجْري في عُقُولهم سواَهُ وهَلَ أَنْ يَسْتُأْجِرَ أَحَدُ نَفْسَهُ عَلَى الْمَوْتِ فَيَصِيرُ ذلكَ وَهُنَا في الدُّولَةَ وَخَضْدا منَ الشُّوكَة وتَقْبلُ به علَى مناحى الضُّعْف وَالْهُرَمُ لَفُسَادَ الْعُصَبَيَّةُ بِذَهَابِ الْبَاسُ مِنْ أَهْلُهَا . وَالْوَجْهُ الثَّاني أَنَّ طَبِيعَةَ الْمُلُّك تَقْتَضِي التَّرَفَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَتَكُثُرُ عَوَائدُهُمْ وَتَزيــــدُ نَفَقَاتُهُمْ عَلَى أَعْطياتهمْ وَلاَ يَغَى دَخْلُهُمُ بِخَرْجِهِمْ فَالْفَقِيرِ مِنْهُمْ يَهْلِكَ وَالْمُتَّرِفُ يَسْتَغُرَقُ عَطَاءَهُ بِتَرَفِهِ ثُمٌّ يَزْدَاد ذلكَ فِــى أَجْيَالهم الْمُتَاخِّرَةِ إِلَى أَنْ يَقْصُرُ الْعَطَاءُ كُلُّهُ عَن النَّرف وعَوَائده وتَمَسَّهُمُ الْحَاجَةُ وَتُطَالبَهُمُ مُلُوكُهُمُ بِحَصْدِ نَفَقَاتهِ مَ فِي الْغَزُو وَالْحُرُوبِ فَلاَ يَجِدُونَ وليجة عنها فيوقعون بهم العقوبات ويَنتزعون ما في أيدي الْكَتْيـــر مِنْهُمُ يَسْتَأْثرُونَ به عَلَيْهِمْ أَوْ يُؤْثرُونَ به أَبْنَاءهمُ

وَصنَائِمَ دَولَتَهِمْ فَيَضْعفُونَهُمْ لذلكَ عَنْ إِقَامَةَ أَحْواَلهمْ ويَضْعُفُ صاحبُ الدُّولَة بَضُعُفهمْ وآيضًا إِذَا كَثُرَ الـتُرَفُ في السدُّولة وصار عطاؤهم مقصرا عن حاجاتهم ونفقاتهم احْتَاجَ صاحبُ الدَّوْلَةَ الَّذِي هُوَ السُّلُطَانُ إِلَى السِّرِيَادَةَ في أَعْطِياتِهِمْ حتَّى يَسدُ خللَهُمْ ويَزيحَ عللَهُمْ والْجِباية مقدارها مَعْلُومَ وَلاَ تَزيد ولا تَنْقُص وَإِنْ زَادَتْ بِما يُسْتَحْدَثُ مِنَ الْمُكُوسُ فَيَصِيرُ مِقْدَارُهَا بِعْدَ الرِّيادَة مَحْدُوداً فإذا ورُعت الْجَبَايَةُ عَلَى الْأَعْطِيَاتِ وَقَدُّ حَدَثَتْ فيها الزيادَةُ لكُلِّ وأحد بِمَا حَدَثَ مِنْ تَرَفَهِمْ وَكُثْرَة نَفَقَاتِهِمْ نَقَصَ عَدَدُ الْحَامِيةَ حينتُذ عَمًّا كَانَ قـــبلُ زيادَة الأعْطيات ثُمٌّ يَعْظُمُ التُّرَفُ وَتَكْثُرُ مَقَادِيرُ الأعْطِيَاتِ لذلكَ فَيَنْقُصُ عَدَدُ الْحَامِيةَ وَثَالثًا وَرَابِعاً إلـــــــــــــــــــــ أَنْ يَعُودَ الْعَسْكَرُ إِلَى أَقَلَ الْأَعْدَاد فَتَضْعُفُ الْحمايةُ لذلكَ وتَسْقُطُ قُوَّةُ الـــدُّولَةَ ويَتَجَاسَرُ عَلَيْهَا مَنْ يُجَاوِرُها منَ الــــدُولَ أَوْ مَنْ هُو تَحْتَ يَدَيْها منَ الْقَبَائل والعصائب ويانن الله فيها بالفناء الذي كتبه على خليقته وَأَيْضا فالتَّرفُ مُفْسد للْخَلْق بما يحصلُ في السنَّفْس منْ الله أن السشر والسسافسفة وعوائدها كما ياتي في فصل المضارة فتَذْهب منهم خلال الخير التي كانت علامة

علَى الملك ودليلا عليه ويتصفون بما يناقضها من خلال النشِّر فيكُونُ علامَةٌ علَى الإدبار والانقراض بما جعلَ اللهُ منْ ذلكَ في خلي حَلَي قَتَه وَتَأْخُذُ الدُّولَةُ مَبَاديءَ الْعَطَب وتتتضعضع أحوالها وتتنزل بها أمراض مرنمنة من الهرم إِلَى أَنْ يُقْضَى عَلَيْهَا . أَلُوجُهُ الثَّالثُ أَنَّ طَبِيـــعَةَ الْمُلُّك تَقْتَضى السدِّعةَ كَمَا ذكرُناهُ وإذا اتَّخذُوا السدِّعةَ والسرَّاحةَ مَّالْفَا وَخُلُقًا صار لَهُمْ ذلك طبيعة وَجبلة شان الْعُوَائد كلها وإيلافها فتَربي أجيالهم الحادثة في غضارة العيش ومهاد التَّرَف والدَّعة ويَنْقلبُ خُلُقُ التَّورَخُس ويَنْسونَ عَوائد الْبِدَاوَة الَّتِي كَانَ بِهَا الْمُلُّكُ مِنْ شَدَّة الْبَأْسِ وَتَعَوُّد الافْتراس ورَكُوب البيداء وهداية الْقَفْد فلا يُفْرَقُ بينسهمهم وَبَيْنَ السُّوقَةَ مِنَ الْحَضَرَ إِلَّا فِي الثَّقَافَةَ وَالشَّارَةِ فَتَضْعُفُ حمــايَتُهُمْ وَيَذْهَبُ بأسهُمْ وتَنْخَضَدُ شَوْكَتُهُمْ وَيَعُودُ وَبَالُ ذلكَ عَلَى الدُّولة بمسا تُلبُّسُ منْ ثياب الْهَرَم ثُمُّ لاَ يَزَالُونَ يتَلَوَّنُونَ بعَوَائد التَّرف والمضارة والسُّكُون والدَّعة ورقّة الْحاشية في جَميع أَحْوالهم ويَنْغَمَسُونَ فيها وَهُمْ في ذلكَ يَبْعُدُونَ عَن الْبِدَاوَة وَالْخُشُونَة وَيَنْسَلِخُونَ عَنْهَا شَيْئًا

فَشَيْنًا ويَنْسَوَن خُلُقَ الْبَسَالَةَ الْتَــِـي كَانَتُ بِهَا الْحِمَايَةُ والمُدَافَعَةُ حتَّى يَعُودُوا عيالًا علَى حاميةَ أُخْرَى إنْ كَانَتْ لَهُمْ وَاعْتَبِرْ ذلكَ فِي الدُّولِ الَّتِي آخْبِارُهَا فِي الصُّحُف لَدَيْكَ تَجِدْ ما قُلْتُهُ لَكَ مِنْ ذلك صَحيدًا مِنْ غَيْر ريبةَ وَرَبُّما يَحْدُثُ في الدَّوْلَةَ إِذَا طَرَقَهَا هذا الْهَرَمُ بِالتَّرَفِ وَالرَّاحَةِ أَنْ يتَخَيَّرَ صاَحبُ الدُّولَةَ أَنْصاَرا وَشيــعةٌ منْ غيَر جلدَتهمْ ممننْ تَعَوَّدَ الْخُشُونَةَ فَيَتَّخذُهُمْ جُنْدًا يسكُونُ أَصْبُرَ عَلَى الْحَرْبِ وَأَقَدْرَ عَلَى مُعَانَاة السشَّدَائد من الْجُوع والسشَّظف وَيكونُ ذلكَ دَواءً للدُّولة من الْهَرَم الذي عَساهُ أَنْ يَطْرُقَهَا حتَّى يأذَنَ اللهُ فيها بأمره وهذا كما وقعَ في دولة التُّرك بالْمَشْرِق فَإِنَّ غَالبَ جُنْدها الْمَوَالي منَ الـــتُّرْك فَتَتَخَيَّرُ ملُوكُهُمْ مِنْ أُولِ مِنْ الْمَمَالِيكِ الْمَجْلُوبِينَ إليهِمْ فُرْسانا وَجُنْدا فَيَكُونُونَ أَجْراً علَى الْحَرْبِ وأَصْبَرَ علَى السشظف منْ أَبْنَاء الْمَمَالِيك الَّذينَ كسانُوا قَبْلُهُمْ وَرَبُوا في ماء النَّعيم والسلُّطان وطله وكذلك في دولة الموحدين بأفريقية فإنَّ صاحبها كثيبرا ما يتَّخسنُ أَجْنَادَهُ منْ زَنَاتَةَ وَالْعَرَب ويَسْتَكُثرُ مِنْهُمْ وَبَثْرُكُ أَهْلَ السَّوْلَةَ الْمُتَّعَودينَ للسَّرَّف

فَتَسْتَجِدُّ الـدُّوْلَةَ بِذلِكَ عُمْرا أَخَرَ سَالِما مِنَ الْهَرَمَ واللهُ وارثُ الأَرْض وَمَنْ عَلَيها .

## الفصل الرابع عشر في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما للأشخاص

إعْلَمْ أَنَّ الْعُمْرَ السطَّبِيعِسيُّ للأشْخَاصِ عَلَى مَا زَعَمَ الأطبَّاءُ وَالْمُنَّجِمُونَ مائةً وَعَشْرُونَ سَنَةً وَهَى سَنُو الْقَمَر الْكُبْرَى عند المنتجمين ويَخْتَلَف العمر في كُل جيـــل بحسبَ الْقرانات فيَزيد عن هذا وينقُص منه فتكون أعمار بعض أهل القرانات مائة تامة وبعضهم خمسين أو ثمانين أَوْ سَبِّعِينَ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ أَدلُّهُ الْقَرَانَاتِ عِنْدَ النَّاظِرِينَ فيها وأَعْمَارُ هذه المُلَّة ما بيِّنَ الستينَ إلى السُّبْعينَ كَمَا في الْحَدِيثِ وَلاَ يَزِيدُ عَلَى الْعُمْرِ الطَّبِيعِي الَّذِي هُو َ مَائَّةً وعَشْرُونَ إِلَّا فِي الصُّورَ النَّادرةَ وعَلَى الأَوْضاع الْغَريبةَ منَ الْفَلَكَ كَمَا وَقَعَ فِي شَأَن نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلَيـلِ منْ قَوْم عَادِ وَتُمَــودَ وَأَمَّا أَعْمَارُ الدُّولِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ تَخْتَلَفُ بحسَّب القرآنات إلا أنَّ الــــدُّولةَ في الْغَالِب لاَتَعْدُو أَعْمارَ ثَلَاثَةَ أَجْيالِ وَالْجِيلُ هُو عَمْرُ شَخْصِ وَاحسدِ مَنَ الْعُمْرِ

الوسط فيَكُونُ أَرْبَعينَ الَّذي هُوَ انْتهاءُ النُّمُو وَالنُّسُوء إلى غَايتَه قالَ تَعَالَى حتَّى إذا بلَغَ أَشدُّهُ وبَلغ أَرْبَعينَ سنَةٌ ولَهذا قُلْناً إِنَّ عُمْرَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ هُوَ عُمْرُ الْجِيلِ وَيَؤْيِدُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ في حكْمةَ الستّيه الّذي وقَعَ في بني إسراً بيل وأنّ الْمَقْصُودَ بِالأَرْبَعِينَ فيه فَنَاءُ الْجِيلِ الأَحْيَاء وَنَشْأَةُ جِيل آخرَ لَمْ يَعْهَدُوا السدُّلِّ ولا عَرَفُوهُ فَدَلُّ علَى اعتبار الأربعينَ في عُمْر الْجِيل الَّذي هُو عَمْرُ الشَّخْصِ الْواَحد وإنَّما قُلُّنا إِنَّ عُمْرَ الدُّولَةَ لاَ يَعْدُو في الْغَالِبِ ثَلَاثَةَ أَجْيَالِ لأَنَّ الْجِيلِ الأوَّل لَمْ يَزَالُوا علَى خُلُق الْبِداوة وَخُسُونتها وتـوحُّشها من شظف الْعيش والبسالة والافتراس والاشتراك في الْمَجْد فَلاَ تَزَالُ بذلكَ سَورَةُ الْعَصَبَيَّة مَحْفُوظةٌ فيهــــمْ فَحَدُّهُمُ مُرْهَفٌ وَجَانِبُهُمْ مَرْهُوبٌ وَالسِّنَّاسُ لَهُمْ مَغْلُوبُونَ وَالْجِيلُ السَّانِي تَحَوَّلُ حَالُهُمْ بِالْمُلُّكُ وَالسَّرَقُهُ مِنَ الْبَدَاوَة إلى الْحضارة ومن المستظف إلى المترف والخصب ومن الاشتراك في المُجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين عَنِ السَّعْيِ فيسه وَمَنْ عِن الاستطالةَ إِلَى ذُلُ الاستكانةَ فتَـنْكَسِرُ سَوَرَةُ الْعَصَبَيَّةِ بَعْضَ الـشَيَّءِ وتُؤْنَسُ منهمُ الْمهَانَةُ وَالْخُضُوعُ وَيَبْقَى لَهُمُ الْكَثْيِرُ مِنْ ذلكَ بِما أَدْركُوا

وَسَعْينَهُم إلى المُجَد ومراميهم في المدافعة والحماية فلا يَسَعُهُمُ تَرْكُ نلك بالْكُلِّيَّة وإِنْ ذَهَبَ منْهُ مَا ذَهَبَ ويَكُونُونَ علَى رَجاء منْ مُراجعة الأحوال الَّتي كأنتُ للْجيل الأوَّل أوَّ عَلَى ظن منْ وُجُودها فيسهمْ وآمًا الْجِيلُ التَّالثُ فَيَنْسَوْنَ عَهْدَ الْبِدَاوَةَ وَالْخُشُونَةَ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ وَيَفَقُدُونَ حَلَاوَةَ الْعِلْ وَٱلْعُصَبَيَّةُ بِمَا هُمُ فيه من ملَكَةَ القَهْرِ وَيَبْلُغُ فيهم التَّرَفُ غَايَتُهُ بِمَا تَبَنَّقُوهُ مِنَ النَّعِيمِ وَغَضَارَةَ الْعَيْشِ فَيَصيرُونَ عيالاً علَى الدُّولة ومن جملة النساء والولدان المُحْتاجينَ للمُدَافَعَة عَنْهُمْ وتَسَقُّطُ الْعَصبيَّةُ بالجُمْلة ويَنْسونَ الحماية وَالْمُطَالَبَةَ وَيَلَّبَسُونَ عَلَى النَّاسِ فِي الشَّارَةِ وَالزِّي وركوب الْخَيْلُ وَحُسَّن الثقافة يمسوهون بها وهمم فسي الأكثر أَجْبَنَ مِنَ النِسوان علَى ظُهُورِها فإذا جاءَ المُطالبُ لَهُمْ لَمْ يقاومُوا مدافعَتَهُ فيَحْتَاجُ صاحبُ السدُولةَ حيسنتُذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل السنجدة ويَستكثر بالموالي ويَصْطَنَعُ مَنْ يُغْنَى عَن السدُّولَةَ بَعْضَ الْغَنَاء حَتَّى يَتَأَذَّنَ اللهُ بانْقراضــها فتَذْهَبَ الدُّولَةُ بِما حَمَلَتْ فَهَذه كَمَا تَرَاهُ ثَلَاثَةُ أَجْيَالِ فيسها يكونُ هَرَمُ الدُّولَةِ وَتَخَلِّفُهَا وَلهداً كَانَ

انْقراضُ الْحَسَبِ في الجيل السرَّابع كما مَرَّ في أَنَّ الْمَجْدَ والْحسنب إنَّما هُو أَرْبعة أباء وقد أتيناك فيه ببرهان طبيعي كاف ظاهِر مبنى علَى ما مهدناه تبل من المقدمات فَتَأْمُلُهُ فَلَنْ تَعْدُو وَجْهَ الْحَق إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الإِنْصَافِ وَهذه الأجْيالُ التَّلاَثةُ عُمْرُها مائةٌ وعَشْرُونَ سنَةٌ علَى ما مَرُّ وَلاَ تَعْدُو الدُّولُ فِي الْغَالِبِ هِـذَا الْعُمْرَ بِتَقْرِيبِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ إِلاَّ إِنْ عَرَضْ لَهَا عَارضَ آخَرُ منْ فقدان الْمَطَالب فَيَكُونُ الْهَرَمُ حَاصِلاً مُسْتَوْلِيا وَالطَّالِبُ لَمْ يَحْضُرُها ولَوْ قَدْ جاءَ الــــطُالبُ لَمَا وَجَدَ مُدَافعًا فإذا جاءَ أَجِلَهُمْ لاَ يَسْتُأْخُرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقُدْمُونَ فَهَذَا الْعُمْرُ للدُّولة بمثَّابة . عُمْر السشُّخْص منْ الستَّزيُّد إلى سنَّ الْوُقُوف ثُمُّ إلى سن السرُّجُوع ولَهذا يَجْرى علَى ألسنة السنَّاس في الْمَشْهُور أنَّ عُمْرَ السِدُّولَةَ مائةٌ سَنَةَ وَهِسِذَا مَعْنَاهُ فَاعْتَبِرْهُ واتَّخذُ منْهُ قَانُونًا يُصَحَحُ لَكَ عَدَدَ الآباء في عَمُود النَّسَبِ الَّذِي تُريدُهُ منْ قبلَ معْرفة السنينَ الْماضية إذا كُنْتَ قد استرَبْتَ في عَدَدهم وكَانَت السّنونَ الماضية مننذ أولهم محصلة لديثك فَعُدُّ لكُلُّ مائةَ منَ السسنينَ ثَلائةً منَ الآباء فإنْ نَفَدَتُ علَى هذا القياس مع نُفُود عددهم فهُو صحيح وإنْ نقصت عنه بجيل فَقَدْ غُلِط عَدَدُهُمْ بِزِيادة واحدِ في عَمُود النَّسب وإنْ

زَادَتْ بِمِثْلُهُ فَقَدْ سَقَطَ وَاحِدٌ وَكَــنَاكَ تَأْخُذُ عَدَدَ السنينَ مِنْ عَدَدِهِمْ إِنَا كَانَ مُحَصَّلًا لَدَيْكَ فَتَـــــأَمَّلُهُ تَجِدُهُ فَيَ الْغَالِبِ صحيحاً واللهُ يُقَدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .

## الفصل الخامس عشر في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة

إعْلَمْ أَنَّ هذه الأطوار طبيعيٌّ للُّدول فإنَّ الْغَلَّب الَّذي يكُونُ به الملُّكُ إِنَّما هُو بالعصبية وبَما يتبعها من شدّة الْباس وتَعَوَّد الافتراس ولا يكون ذلك غالبا إلا مع البداوة فَطُورُ الدُّولَةَ مِنْ أَوْلِهَا بِدَاوَةً ثُمَّ إِنَا حَصِلَ الْمُلِّكُ تَبِعهُ الرَّفَّهُ واتسماعُ الأحوال والحضارةُ إنَّما هي تَفنُّن في التَّرف وإحكام الصَّنائع المستعملة في وجسسوهه ومَذَاهبه من المطابخ والمكابس والمبانى والفرش والأبنية وسائر عوائد الْمَنْزِلِ وَأَحْوَاله فلكلُ واحد منها صنائع في استجادته وَالتَّأَنُّق فيـــــه تَخْتَصُ به وَيَثَلُو بَعْضُهُا بَعْضًا وَتَتَكَثَّرُ باخْتلاف ما تَنْزعُ إليه السنفوسُ من السشَّهوات والملاذ والتَّنَعُّم بأحسوال التَّرف وما تتَلَوَّن به من الْعَوائد فصار طَوُّرُ الْحضارة فـــى الْمُلُّك يتَّبِعُ طُوْرَ الْبِدَاوة ضرَورةً لضرُورَة تبعيّة الرَّفَه للملك وآهلُ السدُّولَ أَبداً يُقلدُونَ في

طُور الْحضارة وأَحْوالها لللَّولة السَّابقة قبَّلهُم فأحوالهُمْ يشاهدُونَ وَمنهُم فِي الْغَالب يَاخُذُونَ وَمثل م الله وَقعَ للْعَرَبِ لَمَّا كَانَ الْفَتْحُ وَمَلَكُوا فَارِسَ وَالرُّومَ وَاسْتَخْدُمـوا بِنَاتِهِمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَلَمْ يَكُونُوا لذلكَ الْعَهْد في شَيءً منَ الْحضارة فقَدْ حُكى أنَّهُ قدم لَهُمُ الْمُرقَّقُ فكَانُوا يَحْسبُونَهُ رِقاعاً وَعنرُوا علَى الكَافُورِ فِي خَزَائِنِ كِسْرَى فاستَعْملُوهُ في عَجِينهم ملْحاً وَمِثَالُ ذلك كَثير فلَمَّا استَعْبُدُوا أَهْلَ الدُّولَ قَبْلُهُمْ واستَّعْمَلُوهُمْ في مهنهم وحاجات منازلهم وَأَخْتَارُوا مِنْهُمُ اللَّهَرَةَ فِي أَمْثَالَ ذَلكَ وَالْقَوَمَةَ عَلَيْهُمْ أَفَادُوهُمْ عِلاَجَ ذلك وَالْقيامَ عَلَى عَملُه وَالتَّفنُّن فيـــه مع ماحصل لهم من اتساع العيش والتَّفتُن في أحواله فبلغوا الْغَايَةَ في ذلك وتَطَوَّرُوا بطور المضارة والستَّرف في الأحــوال واستجادة المطاعم والمشارب والمكابس والمبانسى والأسطحة والفرش والانية وسائد الماعون والخُرْثي وكذلك أحوالهُم في أيَّام المباهاة والولائم ولَيالي الأعراس فأتنوا من ذلك وراء الغاية وأنظر ما نقلة الْمَسْعُودِيُّ والطُّبَرِيُّ وَعَيْرُهُما فِي أَعْراس الْمامُون ببورانَ بِنْتِ الْحَسَنَ بْن سَهَ لِ وَمَا بِذَلَ أَبُوها لَحاشية الْمَامُون

حينَ وَأَفَاهُ فِي خَطْبَتُهَا إِلَى دَارِهِ بِفُمِ السَّمِلُحِ وَرَكَبَ إِلَيْهَا في السُّفينَ وَمَا أَنْفَقَ في أَمَّلاكها وَمَا نَحَلَهَا الْمَامُونُ وَأَنْفَقَ في عرْسها تَقَفْ منْ ذلكَ علَى الْعَجَبِ فَمنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ سَهُل نَثَرَ يَوْمَ الأَمْلاك في الـصُّنيــع الَّذي حَضَرَهُ حَاشيةٌ الْمَامُون فَنَثَرَ عَلَى السطَّبقَةَ الأُولَى منْهُم بنادقَ الْمسك مَلْثُوثَةً عَلَى الرِقاع بالضِياع والعقار مُسوِغَةً لِمَنْ حَصلَتُ في يَده يَقَعُ لكُلُ واَحد منْهُمْ ماَ أَدَّاهُ إِليَّهُ الاتفاقُ وَالْبِـــخْتُ وَفَرِّقَ عَلَى الطَّبَقَةَ الثَّانيةَ بُدَرَ الدُّنانير في كُل بُدْرةِ عَشْرَةُ ٱلأَف وَفَرِّقَ عَلَى الطَّبَقَةَ التَّالثَةَ بدر الدَّراهم كـــذلك بَعْد أَنَّ أَنْفَقَ عَلَى مَقَامَة المُأْمُون بداره اضْعَافَ ذلك وَمنهُ أَنَّ الْمَأْمُونَ أَعْطَاها في مُهْرها ليَّلة وَفافها أَلْف حَصاة من الْيَاتُونَ وَآوُقَدَ شُمُوعَ الْعَنْبَرِ في كُلُّ وَاحِدَةٍ مَائَةٌ مَنِ وَهُوَ رطل وثلثان(١) وبسط لها فرشا كان الحصيد منها مَنْسُوجاً بِالدِّهَبِ مُكلِّلاً بِالدُّر وَالْيَاقُوت وَقَالَ الْمـــامُونُ حينَ رأَهُ قَاتِلَ اللهُ أَبَا نُواس كَأَنَّهُ أَبِصِرَ هِذَا حَيْثَ يَقُولُ في صفة الخمر :

<sup>(</sup>١) قوله وثلثان الذي كتب في اللغة إن المن رطل وقيل رطلان ولم يوجد في النسخة التونسية ثلثان .

## كأنَّ صُغُرَى وَكُبُّرَى مِنْ فَوَاقِعِهَا

### حَصْبًاء أُدُر علَى أَرْض من الذَّهب

وآعدٌ بدار الطُّبْخ منَ الْحَطَب لليَّلةَ الوليسمة نقل مائة وأرْبَعينَ بَغْلاً مُدَّةً عام كامل ثلاَثَ مَرَّات في كل يَوْم وَفُني الْحَطَبُ للنَّلْلَتَيْن وَأُوقَدُوا الْجَريدَ يَصَبُّونَ عَلَيْه الزِّيْتَ وَأَوْعَنَ إلى النُّواتية بإحضار السنُّفُن لإجازة الْحَواص من النَّاس بدجلة من بغداد إلى قصور الملك بمديسية المامون لُحضُور الْولَيمة فكَانَت الْحَرَاقاتُ(١) الْمُعَدَّةُ لذلكَ ثَلاَثينَ الفا أجازوا النَّاسَ فيها أخريات نهارهم وكثير من هذا وآمنساله وكَذلك عرس المامون بن ذي النون بطليطلة نقلَهُ أَبْنُ سام فِي كتاب الذَّخيرة وابنن حيَّانَ بعَد أَنْ كانوا كلُّهُمُّ في الطُّور الأوُّل من البداوة عاجزين عن ذلك جُملة لفقدان أَسْبَابِهِ وَالْقَائِمِينَ عَلَى صَنَائِعِهِ في غَضَاضَتَهم وسَذَاجَتهم يُذكرُ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَوْ لَمَ في اخْتتان بَعْض ولُّده فاَسْتَحْضرَ بعض الدُّهاقين يساله عن ولائم الفرس وقسال أخبرني بأَعْظَمَ صنَيع شهَدْتَهُ فَقَالَ لَهُ نَعَمُ أَيُّهَا الأميرُ شهَدْتُ بعَضَ

 <sup>(</sup>۱) الحرافات بالقتح جمع حرافة سفينة فيها مرامى نار يرمى بها العدو أهد مختار.

مَرَازِيةَ كَسْرَى وَقَدُّ صنَّعَ لأَهْل فارسَ صنيعا أَحْضَرَ فيه صحاف السدد هب على أخونة الفضة أربعا على كل واحد وتَحْملُهُ أَرْبَعُ وَصائفَ ويَجلس عليه أَرْبَعة من السناس فإذا طُعُمُوا أَتْبِعُوا أَرْبَعَتُهُم المائدة بصحافها وَو صفائها فقال الْحَجَّاجُ يَا غُلاَمُ انْحَر الْجُزرَ وَأَطْعِم السِنَّاسَ وَعَلَمَ أَنَّهُ لاَ يَسْتَقَلُّ بهـــذه الأُبُّهَة وكَذلك كَانَتُ . وَمن هذا الْباب أَعْطيةُ بنى أُميَّةَ وَجَوَائِزُهُمُ فَإِنَّما كَانَ أَكْثَرُهَا الإبلَ أَخْذا بمَذَاهب الْعَرَبِ وَبِدَاوَتَهِمْ ثُمَّ كَانَت الْجَوَائِزُ فِي دَوْلَةَ بِنِي الْعَبَّاسِ والعبيديين من بعدهم ما علمت من أحمال المال وتُخوت الثياب وإعداد النفيل بمراكبها وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة بأفريقية وكذا بنى طَفْج بمحسر وشان لمتونة مع ملُوك الطُّوائف بالأنْدلُس والمورَحدين كذلك وَشأن زَناتة مع م المُورَحْدِينَ وَهَلَمُ جَرًّا تَنْتَقِلُ الْحِضارَةُ مِنَ الدُّولَ السَّالفة . إِلَى الدُّولَ الْخَالِفَةَ فَأَنْتَقَلَتْ حَضَارَةُ الفُّرْسِ للْعَرِبِ بَى أُميَّةً وبَني الْعبَّاسِ وَانْتَقَلَتْ حضارةُ بني أُميَّةَ بالأنْدلُسِ إلى مُلُوك المُغْرِبِ مِنَ المُورَحدين وَزَنَاتَةَ لهذا الْعَهْد وَانْتَقَلَتُ حضارةٌ بَني الْعَبَّاسِ إِلَى السَّدِّيْلَمَ ثُمَّ إِلَى السَّتُّرُكُ ثُمَّ إِلَى السَّلْجُوقيَّة ثُمُّ إِلَى التـــرُك الْمَمَاليك بمصْر وَالتَّتَر

بِالْعِرَاقَيْنِ وَعَلَى قَدَرِ عِظْمِ السَدُولَةِ يَكُونُ شَائَهَا فَسَيَ الْحَضَارَةِ إِذْ أُمُورُ الْحِضَارَةِ مِنْ تَوَابِعِ التَّرَفَ وَالتَّرَفَ مِنْ تَوَابِعِ التَّرَفَ وَالتَّرَفَ مِنْ تَوَابِعِ المُلكِ تَوَابِعِ المُلكِ وَمَقْدَارِ مَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ أَهْلُ السَدُّولَةِ فَعَلَى نِسْبَةِ الْمُلُكِ يَكُونُ نَلِكَ كُلُّهُ فَاعْتَبِرْهُ وَتَفَهَّمُهُ وَتَأَمَّلُهُ تَجِدْهُ صَحَيَحًا فِي الْعُلْكِ الْعَرْدُنُ وَلَقَهُمْهُ وَتَأَمِّلُهُ تَجِدْهُ صَحَيَحًا فِي الْعُلْكِ الْعَرْدِنُ الْوَارِثِينَ.

## الفصلالسادسعشر فى أن الترف يزيد الدولة فى أولها قوة إلى قوتها

والسسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر السناس والترف كثر السناس والولا والولا والمموية فكثرت العصابة واستكثروا أيضا من الموالي والصنائع وربيت أجبالهم في جو ذلك النعيم والرفة فأزدادوا به عددا إلى عددهم وقوة إلى قربهم بسبب كثرة العصائب حينتذ بكثرة العدد فإذا ذهب الجيل الأول والسئاني وأخلت السدولة في الهرم لم تستقل أولئك الصنائم والموالي بأنفسهم في تاسيس الدولة وتمهيد ملكها لأنهم ليس لهم من الأمر شيء إلما كانوا عيالا على آهلها ومعونة لها الهم المناف المسلم المناف على آهلها ومعونة لها فإذا ذهب الاصل لم

يَسْتَقَلُّ الْفَرُّعُ بِالرُّسُوخِ فَيَذْهَبُ وَيَتَلَاشَى وَلاَ تَبْقَى الدُّولَةُ علَى حالها منَ الْقُرَّة وَاعْتَبِـــرُ هِذَا بِما وَقَعَ فِي الدُّولَةَ الْعَرَبَيَّة في الإسلام كانَ عددُ الْعَرَب كما قلَّنا لعَهْد السنُّبُوَّة والخلافة مائة وخمسين ألفا وما يقاربها من مضر وَقَحْطَانَ ولَمَّا بِلَغَ التَّرفُ مَبَالغَةُ في الحَّوْلةَ وَتَوَفَّرَ نُمُوُّهُمُّ بِتَوَفُّر النعْمةَ واسْتَكُثُرَ الْخُلُفَاءُ مِنَ الْمَوَالِي والصَّنائع بِلَغَ ذلكَ الْعَدَدُ إِلَى أَضْعَافه يُقَالُ إِنَّ الْمُعْتَصِمُ نَازِلَ عَمُّورِيَّةَ لَمَّا افْتَتَحَهَا فِي تسعمائة ألَّف وَلاَ يَبْعُدُ مثلُ هذا الْعَدَد أَنْ يَكُونَ صَحيحاً إِنا اعْتَبَرْتَ حاميتَهُمْ في النُّغُور الدَّانيةَ وَالْقاصيةَ شرَقًا وَغَرْبًا إِلَى الْجُنُد الْحَاملينَ سريدرَ الْمُلُّك وَالْمُوالي وَالْمُصْطَنَعِينَ وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ أَحْصَى بَنُو الْعَبَّاسِ ابْن عبد المُطلَب خاصة أيّام المامون للإنفاق عليهم فكسانوا ثَلَاثِينَ ٱلَّفَا بَيْنَ ذَكْرَانِ وَإِنَاتْ فَانْظُرْ مَبَالِغَ هَــذَا الْعَدَدَ لأَقَلُّ منْ مائتَى سنَةَ واعلَمْ أنَّ سبَبَهُ الرَّفهُ والنَّعيمُ الَّذي حَصلَ للدُّولة ورَبَى فيه أَجْيَالُهُم وإلا فعَدَدُ الْعَرَب لأول الْفَتْح لَمُ يَبْلُغُ هِذَا وَلاَ قَريباً منه والله الْخَلَاقُ الْعَلَيمُ .

#### الفصلالسابععشر

# فى أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار

إعْلَمْ أَنَّ الــــدُولَةَ تَنْتَقَلُ في أَطُوار مُخْتَلَفة وَحَالات مُتَجَددة وَيَكْتَسبُ الْقَائِمُونَ بِهَا فِي كُلِّ طَوْرٍ خَلْقًا مِنْ أَحُوال ذلك السطُّور لا يكون مشله في السطُّور الآخر لأنَّ الْخُلُقَ تَابِعٌ بالطَّبْع لمزاج الْحال الّذي هُو فيـــه وحالاتُ الدُّولة وآطُوارُها لا تَعْدُو في الْغالب خَمْسةَ أطْوار . ألطورْ الأوَّلُ طَوْدُ المسطَفْرَ بالبُّغْيةَ وَعَلَّبِ الْمُدَافعِ وَالْمُمَانِعِ والاستسيلاء علَى الملك وأنتزاعه من أيدي الدُّولة في هذا الـــطُوْر أُسُورَةُ قَوْمه في اكْتساب الْمَجْد وَجِباية الْمال وَالْمُدَافَعَةَ عَن الْحَوْزَة وَالْحَمَايَة لاَ يَنْفَردُ دُونَهُمْ بِشَيْء لأنَّ ذلكَ هُوَ مُقْتَضَى الْعَصَبَيَّةِ الَّتِي وَقَعَ بِهِا الْعَلَّبُ وَهِي لَمَّ تَزَلُ بعد بحالها . ألطور التأني طور الاستبداد علَى قومه والانْفراد دُونَهُمْ بالملك وكَبْحهمْ عن الستطاول للمساهمة والمشاركة ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال وأتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار

منُ ذلكَ لجَدْع أُنُوف أهل عَصبَيَّته وعَشيسرته المُقَاسمينَ لَهُ فِي نِسْبَةَ السَضَّارِبِينَ فِي الْمُلَّكِ بِمثِّل مَهْمِهِ فَهُو يَدُافَعُهُمْ عَن الأَمْرِ وَيَصَدُّهُمُ عَنْ مَوَارِدِه وَيَرُدُّهُمُ عَلَى أَعْقَابِهِم أَنْ يُخْلصُوا إليه حتَّى يُقرُّ الأمر في نصابه ويَفُرد أهل بيَّته بِمَا يَبْنِي مِنْ مَجْده فَيُعَانِي مِنْ مِدَافَعَتَهِمْ وَمُعَالَبَتَهِمْ مِثْلَ ما عاناه الأولسون في طلب الأمر أو أشدُّ لأنَّ الأولين دافعوا الأجانبَ فكانَ ظُهُراؤُهُم علَى مدانسعتهم أهل العصبيت بِأَجْمَعِهِمْ وَهِذَا يُدَافِعُ الْأَقَارِبَ لاَ يُظاهِرُهُ عَلَى مُدَافَعَتَهِمْ إلاَّ الأقَلُّ منَ الأباعد فَيَرْكَبُ صَعْبًا منَ الأمْرِ . أَلَـطُورُ السُّالثُ طَوْرُ الْفَرَاغِ وَالسِدَّعَةَ لتَحْصيسل ثَمَرات الْملَّك ممَّا تَنْزعُ طباعُ الْبَشَرَ إِلَيَّهُ منْ تَحْصيل الْمال وتَخْليد الآثار ويَعْد الصحيت فيستنفرغ وسعة في الجباية وضبط السدّخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فيها وتشييد المبانى المافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المُرْتَفَعَةَ وَإَجَازَةَ الْوَفُود مِنْ أَشْرَاف الأَمْمَ وَوَجُوه الْقَبَائل وبَث المعروف في أهله هدذا مع الستوسعة على صنائعه وَحَاشِيتَهُ فِي أَحُوالهِمْ بِالْمَالِ وَالْجِاهِ وَاعْتَراض جُنُوده وَإِدْرارِ أَرْزاقِهِمْ وَإِنْصافِهِمْ فِي أَعْطِياتِهِمْ لِكُلِّ هِلال حَتَّى

يَظْهَرُ أَثْرَ ذلكَ عَلَيْهُمْ في ملابسهم وَشُكِّبهمْ وَشَاراتهمْ يَوْمَ الزِّينةَ فَيُبَاهِي بهم الدُّولَ الْمُسالِمةَ وَيُرْهِبُ الدُّولَ الْمُحارِبةَ وَهَذَا الطُّورُ أَخِرُ أَطْوَارِ الإستبداد مِنْ أَصْحَابِ الدُّولَةَ لأَنَّهُمْ فِي هـــنه الأطوار كُلها مستقلونَ بارائهم بانونَ لعزهم مُوضحُونَ الطُّرُقَ لَمَنْ بَعْدَهُمْ . أَلطُورُ الرَّابِعُ طَوْرُ الْقُنُوعِ وَالْمُسَالَمَةَ وَيَكُونُ صَاحِبُ السِّدُولَةَ في هسنا قانعا بما بنّي أَوَّلُوهُ سِلْمَا لِأَنْظَارِهِ مِنَ الْمُلُوكِ وَأَقْتَالُهِ مُقَلِّداً لِلْمَاضِينَ منْ سلَفَه فيَتَّبعُ ٱتْأَرَهُمْ حَذْوَ النَّعْل بالنَّعْل ويَقْتَفَى طُرُّقَهُمْ بأَحْسن مناهج الاقتداء ويَرى أنَّ في الْخُرُوج عَنْ تَقْليدهم فَسَادَ أَمْرِه وَأَنَّهُمْ أَبْصَرُ بِما بِنَوا مِنْ مصحِده . أَلَـطُوْرُ الْخَامِسُ طَوْرُ الإسْرَاف والتَّبْذير ويَكُونُ صاحبُ الدُّولَةُ في هذاً الطُّور مُتُلفًا لما جَمَعَ أَوْلُوهُ في سبَسيل الشَّهوات والمكاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه واصطناع أخدان السُّوء وَخَضْراء الدَّمَن وتَقُليدهم عظيمات الأمور التي لأ يَسْتَقَلُّونَ بِحَمُّلُهَا وَلاَ يَعْرِفُونَ مَا يَأْتُونَ وَيَذَرُونَ مِنْهَا مُسْتَفْسدَ الْكبار الأولياء منْ قوهه وصنائع سلَفه حتّى يَضْطُغَنُوا عَلَيْهِ ويَتَخَاذَلُوا عَنْ نُصْرَتِهِ مُضَيِعا مِنْ جَنْدِهِ بِما أَنْفَقَ مِنْ أَعْطِياتِهم في شهَوَاته وَحَجَبَ عَنْهُمْ وَجْهَ مَبَاشَرَتِهِ وَتَفَقُّدِهِ فَيَكُونُ مُخَرَّبًا لِمَا كَأَنَ سَلَفَهُ يُؤْسَسُونَ وَهَي هِذَا الطَّوْرِ تَحْصُلُ فِي الدُّولَةَ طَبِيعَةُ الْهَرَمِ وَيَسْتُولِي عَلَيْهَا المَرَضُ الْمُزْمِنُ الدِّي لاَ تَكَادُ تَخُلُصُ مِنْهُ ولاَ يَكَسُونُ لَهَا مَعَهُ بُرُّ إِلَى أَنْ تَنْقَرِضَ كَمَا نَبِينَهُ في الأَحُوال التي نَسْرِدُهَا واللهُ خَيْرُ الوارثينَ .

#### الفصل التاسع عشر في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والصطنعين

إعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ السَّوْلَةِ إِنَّمَا يَتَمُّ آمَرُهُ كَمَا قَلْنَاهُ بِقَوْمِهِ فَهُمْ عِصَابَتَهُ وَظُهُرَاؤُهُ عَلَى شَأْنِهِ وَيَهِمْ يَقَارِعُ الْخَوَارِجَ عَلَى لَائِتِهِ وَيَوْرُوَةَ دَوْلَتِهُ وَجِبايَةَ أَمُوالَهِ لَائَهُمُ اعْوَانَهُ عَلَى الْغَلْبِ وَشَرِكَاوُهُ فِي الأَمْرِ وَمُساهِمُوهُ فِي سَائِرِ مُهِمَّاتِهِ هسنا ما دامَ السَطُورُ الأَوْلُ وَمُساهِمُوهُ فِي سَائِرِ مُهِمَّاتِهِ هسنا ما دامَ السَطُورُ الأَوْلُ عَلَيْ المَّوْرُ النَّانِي وَظَهَرَ الإستبنادُ عَنْهُمْ وَالإَنْفِرادُ بِالْمَجْدِ وَدَافَعَهُمْ عَنّهُ بِالْمَرَاحِ صَارُوا فِي عَنْهُمْ وَصَدِهِمْ عَنِ مُعْمَلِ وَطَهَرَ الإستبنادُ الْمُشَارِكَةِ إِلَى وَالْعَهُمْ عَنْهُ بِالْمَرَاحِ صَارُوا فِي الْمُرْ مِنْ بَعْضِ آعْدَائِهِ وَاحْتَاجَ فِي مَدُافَعَتِهِمْ عَنِ الْمُرْورُ وَصَرُهِمْ عَنْ الْمُشَارِكَةِ إِلَى وَالْمِاءَ مَنِ عَنْهُمْ عَنْهُ مَا مُورِيسَنَ مَنْ غَيْرِ

جلْدَتهم يَسْتَظْهِرُ بهم عَلَيْهم ويَتَولاً هُمْ دُونَهُمْ فَيكُونُونَ أَقْرَبَ إليه منْ سأئرهم وأَخْصُ به قربا وأصطناعا وأولى إيثارًا وَجَاها لما أَنَّهُمْ يَسْتَميتُون دُونة في مدافعة قومه عن الأَمْرِ الَّذِي كَأَنْ لَهُمْ وَالسِرُّتْيَةَ الَّتِي الَّفُوهِ ا فِي مُشارَكَتَهمْ فيَسْتَخْلصُهُمْ صَاحِبُ الدُّولَةَ ويَخُصُّهُمْ بمسزيد التُّكُرمةَ وَالإيثار وَيَقُسمُ لَهُم مثل ما للكنيير من قومه ويَقلدهم جليلَ الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والبجباية وما يَخْتَصُ به لنَفْسه وَتَكُونُ خَالصةَ لَهُ دُونَ قَوْمه منْ أَلْقَاب الْمَمْلَكَةَ لأَنَّهُمْ حيـــنئذ أَوْلياقُهُ الأَقْرَبُونَ وَنُصَحَاقُهُ المُخْلصُونَ وَذلكَ حسينتَذ مُؤْذن باهْتضام الدُّولة وعَلاَمة عَلَى الْمَرَضِ الْمَرْمِن فيها لفساد الْعُصَبِيَّة الَّتِي كَانَ بِنَاءُ الْغَلْبِ عَلَيْهَا وَمَرَضُ قُلُوبِ أَهْلُ الدُّولَةَ حِينَتُذ مِنْ الامْتهان وَعَدَاوَة السلُّلُطان فيَضَغنُونَ عَلَيْه ويَتَرَبُّصنُونَ به السُّوائر ويَعُودُ وبَال ذلك علَى الدُّولة ولا يُطْمع في برُّئها من هذا الدَّاء لأنَّهُ ما مضى يتَأكَدُ فِي الأعْقابِ إِلَى أَنْ يُذْهِبَ رَسْمَهَا وَاعْتَبَرْ ذلكَ في دَولَةَ بني أُمنية كَيْفَ كَانُوا إِنَّمَا يَسْتَظْهِرُونَ في حُرُوبهم وَولاَية أَعْمَالهم برجال الْعرب مثل عَمْرو بن سعُدِ بْن أَبِي وَقَاصِ وَعَبْد السلسه بْن زِياد بْن أَبِي سَفْيانَ

والْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَالْمُهُلَّبِ بْنِ أَبِي صَفْرةَ وَخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ وَابْنِ هِبِي رَهَ وَمُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ وَبِلاَلِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ ابْنِ مُوسَى الأَشْعُرِي وَنَصْرِ بْنِ سَيَّارِ وَالْمُلْلُ وَإِمْنَالِهِمْ مِنْ رِجَالاَتِ الْعَرَبِ وَكَذَا صَدَّرٌ مِنْ دَوْلَةَ بنِي الْعَبْاسُ كَانَ الاسْتِظْهَارُ فِيسَهَا أَيْضًا بِرِجَالاَتِ الْعَرَبِ فَلَمَّا صَارَتِ الدُّولَةُ لِلاِنْفِرَادِ بِالْمَجْدِ وكِيحَ الْعَرَبُ عَنِ التَّطْاولُ لِلْولاَيَاتِ صَارَتِ الْوَنَارَةُ لِلْعَجْمِ وَالصَّنَائِعِ مِنَ الْبَرَامِكَةِ وَيَنِي طَاهِرِ ثُمَّ بنِي بُويَةٍ ومَوَالِي لَلْولاَيَاتِ مَنْ الْبَرَامِكَةِ اللّهِ فَي عَبْدِهِ وَالسَلْسُ وَيَاكِنَاكَ وَابْنِ طُولُونَ التَّوْلُ مَثْلُ بَعْلَ وَصَيِف وَالسَلَسُ وَيَاكِنَاكَ وَابْنِ طُولُونَ وَاللّهُ مِنْ مَوْلُونَ الدِّولَةُ لِغَيْرِ مَنْ الْجَلّامِةُ اللّهِ فِي عِبْدِهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ فِي عِبْدِهِ وَاللّهُ مَنْ الْمُؤْلِ فَيْرِ مَنْ الْجَلّامَةُ اللّهِ فِي عِبْدِهِ وَاللّهُ مَنْ الْمُثَلِّي الْمُعْمِ مَنَ الْمُولِي الْمُعْمِ مَنَ الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْمِ مِنْ الْمُؤْلُقِ اللّهِ فِي عِبْدِهِ وَاللّهُ مَنْ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُولِي الْمُعْمَ مُنْكُونُ اللّهِ فِي عِبْدِهِ وَاللّهُ مَنْ الْمُثِلُ الْمُعْلِي عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُعْرَادِهُ اللّهِ فَي عِبْدِهِ وَاللّهُ مَنْ الْمُثَلِّي الْمُعْرِقُ اللّهُ فِي عِبْدِهِ وَاللّهُ اللّهِ الْمُعْمَالَى الْعُمْرِلُ لِغَيْرِ مَنْ الْمُعْرَالُونَ الْمُؤْلِقِيْرِ مِنْ الْمِثْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْرِقُ اللّهِ فِي عِبْدِهِ وَاللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيْرُ مِنْ الْمُنْ الْمُولِي الْمُعْمَا وَالْمُولُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلُ وَاللّهُ اللّهُ فَلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللّهُ فَي عِبْدِيلًا لَهُ اللّهِ فَي عِبْدِهِ وَاللّهُ اللّهُ فَي عِلْمُ الْمُؤْلِقِيلُ مِلْمُ الْمُعْلِقُ اللّهِ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقِيلُ اللّهُ اللّهِ الْمُعْلِقِيلُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّ

## الفصل العشرون في أحوال الموالى والمصطنعين في الدول

إِعْلَمْ أَنَّ الْمُصْطَنَعِينَ فِي الدُّولِ يَتَفَاوَتُونَ فِي الاِلْتِحَامِ بِصاحِبِ السَّدُّولَةِ بِتَفَاوَتِ قَدِيمِهِمْ وَحَدِيسِهُمْ فِي الالْتِحَامِ بِصاحِبِهَا وَالسَّبْبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُقْصُودَ فِي الْعُصَبِيَّةِ مِنَ

الْمُدَافَعَةَ وَالْمُغَالَبَةَ إِنَّمَا يَتُمُّ بِالسِّسْبِ لأَجْلِ السِّناصِرُ في ذَوي الأرْحام والقُرْبي والتَّخاذُل في الأجانب والبُّعداء كما قَدَّمْنَاهُ وَالْوِلاَيَةُ وَالْمُخْالَطَةُ بِالسِرِقِ أَوْ بِالْحِلْفِ تَتَنَزُّلُ مَنْزِلَةَ ذلكَ لأنَّ أَمْرَ الـنُّسَبِ وَإِنْ كَانَ طَبِيــــعِيًّا فَإِنَّمَا هُوَّ وَهُمِيٍّ وَالْمَعْنَى الَّذِي كَانَ بِهِ الالْتحامُ إِنَّمَا هُوَ الْعَشْرَةُ وَالْمُدَافَعَةُ وَطُولُ الْمُمَارَسَةَ وَالــصُّدْبَةَ بِالْمَرّْبَى وَالـــرَّضَاعِ وَسَائِر أَحْوَالِ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَإِذَا حَصلَ الالْتَحَامُ بذلكَ جَاءَت النُّعْرَةُ وَالتَّنَاصِرُ وَهَذَا مُشَاهِد بَيْنَ النَّاسِ وَاعْتَبِرْ مِثْلَهُ في الاصطناع فإنَّهُ يَحْدُثُ بيِّنَ الْمُصْطَنع وَمَن اصْطَنَعَهُ نسبَّةً خَاصُّةٌ منَ الْوُصلَةَ تَتَنَزَّلُ هـذه الْمَنْزِلةَ وَتُؤكِدُ اللحْمةَ وإنْ لَمْ يِكُنُ نَسَبَ فَتُمَرَاتُ النُّسبَ مَوْجُودَةً فَإِذَا كَانَتْ هـذه المولايّةُ بِيْنَ الْقَبِيلِ وِبَيْنَ أَوْلِيانهم قَبْلَ حُصُولِ الْمُلْكِ لَهُمْ كَانَتُ عُرُوقُهَا أَوْشَجَ وَعَقَائدُهَا أَصَحُ وَنَسَبُهَا أَصْرَحَ لوَجْهِ بِين أَحَدُهُما أَنَّهُمْ قَبِّلَ الْمُلَّكِ أُسُوَّةً في حالهم في الْ يتَمَيَّزُ الـــنَّسبُ عَن الْولايَة إِلاَّ عنْدَ الأَقلَ منْهُمُ فيَتَنَزَّلُونَ منْهُمْ مَنْزِلةَ ذَوي قَرَابِتَهِمْ وَآهُل أَرْحَامِهِمْ وَإِذَا اصْطَنَعُوهُمْ بعُد الملك كانت مرْتبة الملك مميزة للسسيد عن المؤلى ولأهل الْقرابة عن أهل الولاية والاصطناع لما تقتضيب

أَحْوَالُ الرئاسَةَ وَالْمُلُكُ مِنْ تَمَــيُّزِ الرُّتَبِ وَتَفَاوُتُهَا فَتَتَمَيَّزُ حَالَتُهُم ويَتَنَزُّل ونَ مَنْزِلَةَ الأَجَانِ ويَكُونُ الالْتَحَامُ بِيَنْهُمُ أَضْعَفَ وَالسِّتَّنَاصِرُ لذلكَ أَبْعَدَ وَذلكَ أَنْقَصُ مِنَ الاصطناع قَبْلَ الْمُلُّك . ٱلْوَجْهُ السِئَّاني أَنَّ الاصطناعَ قَبْلَ الْمُلُّك يَبْعُدُ عَهْدُهُ عَنْ أَهْلِ السدُّولَةَ بطُولِ السزَّمَانِ ويَخْفى شأْنَ تلكَ اللُّحْمَةَ ويَظُنُّ بِها في الأكثر النُّسنب مُ فيَقُوى حال الْعَصبيّة . وأَمَا بَعْدَ الْمُلِّكَ فَيَقُرُبُ الْعَهَدُ ويَسْتَوَى فَى مَعْرِفَتَه الأَكْتُرُ فَتَتَبِـــيُّنُ اللُّحْمَةُ وتَتَمَيَّزُ عَنِ النِّسبِ فَتَضْعُفُ الْعَصبِيَّةُ بالنسبة إلى الولاية التي كأنت قبل الدولة واعتبر ذلك في السدُّولَ والسرئاسات تَجده فكلُّ من كان اصطناعه قبل حُصُول السرئاسة والمُلُك لمصطنعه تَجِدُهُ أَشِدُ التَّحَامَا به وَأَقْرَبَ قَرَابَةٌ إِليَّهِ وَيَتَنَزَّلُ مِنْهُ مَنْزِلَةَ أَبْنَائه وَإِخْوَانه وَذَوي رَحمه وَمَنْ كَأَنَ اصْطَانَاعُهُ بَعْدَ حُصُولِ اللَّك والسرقاسة لمُصطنعه لاَيكُونُ لهُ منَ الْقرابة واللَّحْمة ما للأولينَ وهذا مُشاهد بالعيان حتَّى إنَّ السدُّولة في آخر عُمْرها تَرْجِعُ إلَى استعمال الأجانب وأصطناعهم ولا يبنني لهُمْ مَجْد كَما بناهُ الْمُصْطَنَعُونَ قَبُلَ السدُّولَةَ لقُرْبِ الْعَهْد حيسنَنَذ بأَوَّليَّتهمْ ومَشارَفَةَ السدُّولَةَ على الانْقراض فيكُونُونَ مسنْحطينَ في

مَهَاوى الضُّعة وإنَّما يَحملُ صاحبَ الدُّولة علَى اصطناعهم وَالْعُدُولِ إِلَيْهِمْ عَنْ أَوْلِياتُهَا الْأَقْدَمِينَ وَصَنَاتُعها الأَوْلِينَ مَا يَعْتَريهم في أَنْفُسهم من العسرَّة علَى صاحب الدُّولة وقلَّة الْخُضُوع لَهُ وَنَظَره بِمَا يَنْظُرُهُ بِهِ قَبِيلُهُ وَأَهْلُ نَسَبِهِ لِتَأَكُّد اللُّحْمةَ مُنْذُ الْعُصُور الْمُتَطَاولة بالْمَرْبَى وَالاتّصال بابائه وَسلَفَ قَوْمه والانْتظام مَعَ كُبرَاء أَهْل بيَّته فيَحْصلُ لَهُمُّ بذلكَ دَالَّة عَلَيْه واعْتزاز فيتنافرهم بسببها صاحب السدولة وَيَعْدِلُ عَنْهُمْ إِلَى اسْتَعْمَال سواَهُمْ وَيَكُونُ عَهْدُ استخلاصهم واصطناعهم قسريبا فلا يبلغون رتب المجد ويَبْقُونَ علَى حالهم من الْخارجيّة وَهـكذا شأن الدُّولَ في أوَاخرها وأكثرُ ما يُطلقُ اسم السيصنائي والأولياء على الأوَّلينَ وآمًا هـوُّلاء الْمُحْدَثُونَ فَخَدَمٌ وآعُوانَ والسلَّهُ وَلَيُّ المُونمنينَ وَهُو علَى كل شيء وكيل .

#### الفصل الحادى والعشرون فيما يعرض فى الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه

إذا اسْتَقَرُّ الْمُلُّكُ في نصاب مُعيِّن ومَنَّبت واحد من الْقَبِيلِ الْقَائِمِينَ بِالسِدُّولَةَ وَأَنْفَرَدُوا بِهِ وَدَفَعُوا سَائِرَ الْقَبِيلِ عَنْهُ وَتَدَاوِلَهُ بَنُوهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد بِحَسِبِ التَّرْشِيحِ فَرَبُّمَا حدَثَ الــــتُعَلِّبُ علَى المنصب من وزرائهم وحاشيتهم وسَبَيَّهُ فِي الأَكْثَرُ ولاَيَّةُ صبَى صغيسر أَوْ مُضعف منْ أَهْل . الْمنْبت يترَشَّحُ للولايَة بعهد أبيسة أَوْ بترَّشيح ذويه وَخوله وَيُؤْنَسُ مِنْهُ الْعَجْزُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْمُلُكِ فَيَقُومُ بِهِ كَلَاقِلُهُ مِنْ وزراء أبيه وحاشيت ومواليه أو قبيله ويوري بحفظ أمره عَلَيْه حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ الاسْتَبْدَادُ وَيَجْعَلَ ذلكَ ذَرِيعَةٌ للْمُلُك فيَحْجُبُ السحبيُّ عَنِ السنَّاسِ ويَعُودَهُ إِليَّهَا تَرَفُ أَحُواله ويَسيمه في مراعيها متنى أمكنا وينسيه النظر في الأمور السُّلْطانيُّة حتَّى يستبد علَيْه وهُو بما عوَّده يعْتقد أنَّ حظَّ الـسُلْطان من الْمُلُك إنَّما هُو جُلُوسُ الـسُريــ وإعْطاءُ الصَّفْقة وَخطاب التَّهُويل والقُعُود مع النساء خلف

الحجاب وأنَّ الْحَلُّ والرَّبطُ والأمْرُ والنَّهِي وَمـــباشرَةَ الأحوال الملُّوكيَّة وتَفَقُّدُها من السنطر في الْجيِّش والمال وَالسَّنَّغُور إِنَّمَا هُوَ للْوَزيـــر وَيُسلَمُ لَهُ في ذلكَ إِلَى أَنْ تَسْتَحُكُمَ لَهُ صَبْغَةُ الـــرئاسةَ وَاللاسْتَبِدَاد ويَتَحَوَّلَ الْمُلُكُ إليه ويَوُثرَ به عَشيرَتَهُ وَآبُناءَهُ من بعده كَما وقَعَ لبنى بويه والتُّرُك وكَافُور الأخْشيدي وَغَيْرهمْ بالمُشَرْق ولَلْمَنْصُور ابْن أَبِي عَامِر بِالأَنْدَلُسِ وَقَدُ يِتَفَطِّنُ ذِلكَ الْمَحُجُورُ الْمُغَلِّبُ لشأنه فيُحاولُ علَى الْخُرُوجِ منْ ربْقةَ الْحَجْر والاستبداد ويَرْجِعِ الْمُلُكَ إِلَى نصابه ويَضْربُ علَى أَيْدي المستُعَلبينَ عَلَيْهِ إِمَّا بِقَتْلِ أَوْ بِرَفْعِ عَنِ الرُّثْبَةِ فَقَطْ إِلَّا أَنَّ ذلكَ في النَّادر الأَقَلَ لأَنَّ السمدُّولَةَ إِنا أَخَذَتْ في تَعَلُّب الْوُزُرَاء والأَوْليَاء استُمَرُّ لَهَا ذلكَ وَقَلُّ أَنْ تَخْرُجُ عَنْهُ لأَنَّ ذلكَ إِنَّما يُوجِدُ في الأَكْثُرِ عَنْ أَحُوالِ الـتَّرف ونَشْأَة أَبْناء المُلُك مُنْغَمسينَ في نَعيمه قدَ نَسَوا عَهْدَ الرُّجُولةَ وَٱلْفُوا أَخْلاَقَ الدَّايات والأَظْارَ ورَبَوا علَيْها فلا يَنْزعُونَ إلى رئاسة ولا يعرفُون استبدادا منْ تَعَلُّب إِنَّما هَمُهُم في الْقُنُوع بِالأَبْهَةَ وَالتَّنَقُس في اللَّذَات وَأَنْواعِ التَّرَف وَهِـذَا التَّغَلُّبُ يَكُونُ لِلْمَوَالِي وَالْمُصْطَنَعِينَ عند استبداد عشيه الملك على قومهم وانفرادهم به

دُونَهُمْ وَهُوَ عَارِضٌ لِلسَّوْلَةِ ضَرُورِيَّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَهَسَدَانِ مَرَضَانِ لاَ بُرْءَ لِلنَّوْلَةِ مِنْهُمَا إلاَّ فِي الأَقَلِ النَّادِرِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

#### الفصل الثامن والعشرون في انقلاب الخلافة إلى الملك

إِعْلَمْ أَنَّ الْمُلُكَ غَايَةٌ طَبِيعيةٌ الْعَصَبِية لَيْسَ وَقُوعَهُ عَنْهَا بِاخْتِيارٍ إِنْمَا هُو بِضِسرورة الْوجُودِ وتَرْتِيبِهِ كَمَا قَلْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَإَنَّ الشَّرَائِعَ وَالدياناتِ وكُلُّ أَمْرٍ يَحْلُ عَلَيْهِ الْجُمْهُور قَبْلُ أَمْرٍ يَحْلُ عَلَيْهِ الْجُمْهُور قَبْلُ أَمْرٍ يَحْلُ عَلَيْهِ الْجُمْهُور فَلَالْا فَي الشَّرَائِةُ لا تَتَمُّ إِلاَّ بِهَا كَمَا قَدْمَانُهُ فَيصَبِيةٌ فِي مَنْعَةً مِنْ قَوْمِهُ قَدْمُناهُ وَقِي مِنْعَةً مِنْ قَوْمِهُ مَنْهَا وَقِي مِنْعَةً مِنْ قَوْمِهُ وَجَدُننا السسسشارِع قَدْ دُمَّ الْعُصَبِيةٌ وَنَدَبَ إِلاَّ فِي مِنْعَةً مِنْ قَوْمِهِ وَتَرْكَهَا فَقَالَ إِنَّ السلسة أَذْهَبَ عَنْسَكُمْ عَبْيةٌ (١) الجَاهلية وَقَدْرَكُمْ إِلاَبَاءِ أَنْتُم بَنُو آدَمَ وَادَمُ مِنْ تَرَابٍ وقَالَ تَعَالَى فِي مَنْدَ اللهُ إِنَّا الْمُلْكَ وَعَلَى الْمُلْكَ أَلِي الْمُلْكَ وَانَّهُ مُنْ اللهِ الْقَاكُمُ فِي وَرَجَدُناهُ أَيْضًا قَدْ دُمُ الْمُلُكَ فَرَالًا الْمُلْكَ أَنْ أَكْرِمِكُمْ عِنْدَ اللهِ اتْقَاكُمْ فِي وَرَجَدُناهُ أَيْضًا قَدْ ذُمُ الْمُلُكَ فَا الْمُلْكَ عَنْ اللهِ الْقَاكُمْ فِي وَيَجَدُناهُ أَيْضًا قَدْ ذُمُ الْمُلُكَ الْمُلْكَ الْمُؤْدِي الْمُنْ الْمُمْ الْمُنْ اللهُ الْمُلْكَ وَقَلَى السَّرَاءِ وَقَالَ الْمَلْكَ الْمُؤْدِي الْمُنْ الْمُؤْدِي الْمُونُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُدُدُودُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُونَا الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدِي الْمُؤْدُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ الْمُ

<sup>(</sup>١) عبة بضم العين وكسرها وكسر الموحدة مشددة وتشديد المثناة التحتية الكبر والفخر والنخوة اهـ. قاموس.

وأَهْلَهُ ونَعَى علَى أَهْله أَحْوالها من الاستمتاع بالخلاف والإسراف في غير القصد والتَّنكُب عن صراط الله وإنَّما حَضٌّ علَى الإلْفة في السدِّين وحَذَّرَ من الخلاف والقرُّفة \* وَاعْلُمْ أَنَّ السُّدِّنسِياً كُلُّهَا وَأَحْوَالَهَا مَطَيَّةً للآخرةَ وَمَنْ فَقَدَ الْمَطَيَّةَ فَقَدَ الْوُصُولَ وَلَيْسَ مُرَادُهُ فيهما يِنْهَى عَنْهُ أَوْ يِذُمُّهُ منْ أَفْعَال الْبَشَر أَوْ يِنْدُبُ إِلَى تَرْكه إِهْمَالَهُ بِالْكُلِـــيَّة أَو اقتلاَعَهُ مِنْ أَصله وتَعْطيلُ الْقُورَى الَّتِي يَنْشأُ عَلَيْها بِالْكُلِّيَّةِ إنَّما قَصنْدُهُ تَصني عليها في أغْراض الْحَق جُهْدَ الاستطاعة حتِّي تُصيرً المُقاصدُ كُلُّها حَقًا وتَتَّحدَ الوجهةُ كَما قالَ صلًّى الله عليه وسلَّم مَنْ كَانتُ هُجُرتُهُ إلى الله ورسوله فَهُجُرْتُهُ إِلَى الله ورَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هُجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصيبها أو امرآة يتزوُّجها فهُجْرته الله ما هاجر إليه فلمه يَذُمُّ الْغَضَبَ وَهُو يَقْصد نَزْعَهُ منَ الإنسان فإنَّهُ لَوْ زَالَتْ منْهُ قُوَّةُ الْغَضَبَ لَفَقَدَ منْهُ الانْتصارُ للْحَق ويَطَلَ الْجهادُ وإَعْلاءُ كُلَمةَ الله وإنَّما يَدُمُّ الْغَضبَ للسشيُّطان وللأغْراض الـذَّميــــمة فإذا كأنَ الْغَصَبُ لذلك كانَ مَذْمُوما وإذا كانَ الْغَضَبُ فِي اللهِ وَللهِ كَانَ مَمْدُوحاً وَهُو مِنْ شَمَائله صلَّى الله عليه وسلَّم وكذا ذمُّ الشَّهوات أيضا ليس المراد إبطالها

بِالْكُلِّيَّةُ فَإِنَّ مَنْ بَطَلَتُ شَهِـــوتَهُ كَانَ نَقْصاً في حقَه وإنَّما الْمُرَادُ تَصْرِيفُهَا فيــما أُبيحَ لَهُ باشْتَماله على الْمُصالح ليكُونَ الإنسان عبدا متصرفا طوع الأواسر الإلهية وكذا الْعَصَبَيَّةُ حَيْثُ ذَمُّهَا الشَّارِعُ وَقَالَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ ارْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ فَإِنَّما مُرَادُهُ حَيْثُ تَكُونُ الْعَصَبِيَّةُ عَلَى الْبَاطل وآحواله كما كانت في الجاهلية وأن يكون لأحد فخريها أو حَقُّ علَى أحد لأنَّ ذلك مجأن من أفعال الْعُقَلاء وغَيْرُ نَافِع في الآخرة الَّتي هي دَارُ الْقَرَارِ فَأَمًّا إِذَا كَانَتِ الْعَصبَيةُ في الْحَق وَإِقَامَةَ أَمْر الله فَأَمْر مَطْلُوب وَلَوْ بَطلَ لبَطلَت الشَّرائعُ إذْ لاَ يَتُمُّ قَوَامُهَا إلاَّ بِالْعَصَبِيَّةِ كَمَا قُلْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وكَذَا الْملَكُ لَمَّاذَمُّهُ الشَّارِعُ لَمْ يَذُمُّ مِنْهُ الْغَلْبَ بِالْحَقِ وَقَهْرَ الكَافَّة علَى الدين ومراعاة المصالح وإنَّما ذمَّه لما فيه من الستُّغلُّب بالباطل وتَصري في الآدَميين طَوْع الأغْراض والسشِّهَوات كما قلُّناهُ فلسو كان الملك مُخلصا في غلّبه للنَّاس أَنَّهُ اللهِ وَلَحَمْلهمْ عَلَى عبادَة الله وَجهاد عَدُوه لَمْ يكُنْ ذلكَ مَذْمُومًا وَقَدْ قَالَ سَلَيْمَانُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ رَبِّ هَبْ لى مُلْكًا لاَ يَنْبَغَى لأحد منْ بعدي لما علم منْ نفسه أنَّهُ بمَعْزِلِ عَنِ الْبَاطِلِ فِي النُّبُوَّةَ وَالْمُلُّكِ \* وَلَمَّا لَقَى مُعَاوِيةٌ

عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عنْدَ قُدُّومه إلَى الشَّام في أُبُّهَةَ الْمُلُّكُ وَزِيةٌ مِنَ الْعَديـــــد وَالْعَدَّةِ اسْتَنَّكَرَ ذلكَ وَقَالَ أكسرويية يا معاوية فقال يا أميسر المؤمنين أنا في ا ثغر تجاهَ الْعَدُقُ وَبَنَا إِلَى مُبَاهَاتِهِمْ بِزِينَةَ الْحَرْبِ وَالْجِهَادِ حَاجَّةً فسكت ولم يُخطسنه لما احتج عليه بمقصد من مقاصد الْحَق وَالدين فلَوْ كَانَ الْقَصْدُ رَفْضَ الْمُلْك من أصله لمَ يُقْنعُهُ الْجَوَابُ في تلْكَ الْكسْرَويَّة وَانْتَحالها بَلْ يُحرَضُ علَى خُرُوجه عَنْهَما بالجُمْلة وإنَّما أراد عُمر بالكسروية ما كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ فَارسَ في مُلْكهم من ارْتِكَابِ الْبَاطل والظُّلْم وَالْبَغْى وَسَلُوك سَبُلُه وَالْغَفْلَةَ عَنَ الله وَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ بِأَنَّ الْقَصْدَ بذلك ليس كسروية فارس وباطلهم وإنَّما قصده بها وَجُهُ الله فَسكَتَ \* وَهـكذا كان شأن السصَّحابة في رَفَّض المُلُك وآحواله ونسيان عوائده حذرا من التباسها بالباطل فَلَمَّا اسْتُحْضِرَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اسْتَخْلُفَ أَبَا بَكُر عَلَى الصَّلاَة إذْ هي أَهمُّ أُمور الدين وأرْتَضاَهَ النَّاسُ للْخلافة وهي حملُ الْكافة على أحكام الشريعة ولَمْ يَجْر للملك ذكر لما أنَّهُ مَظَنَّةً لِلْبَاطِلِ وَبَحْلَةً يَوْمَثَذِ لأَهْلِ الْكُفْرِ وأَعْدَاء السديسنِ فَقَامَ عَلَى الإسْلاَم ثُمُّ عَهِدَ إِلَى عَمْرَ فَاقْتَفَى

أَثْرَهُ وَقَاتَلَ الأَمْمَ فَعَلَبَهُمْ وَأَذنَ لللْعَرَب بانتزاع ما بايديهم منَ الدُّنْيَا وَالْمُلُّك فَعَلَبُوهُمْ عَلَيْهُ وَانْتَزَعُوهُ مِنْهُمْ ثُمُّ صارَتْ إِلَى عُثُمَانَ بْن عَفَّانَ ثُمَّ إِلَى عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَٱلْكُلُّ متبرَنُونَ منَ الملك منكبونَ عن طرقه وآكد ذلك لديهم ما كَانُوا عَلَيْه منْ غَضَاضَةَ الإسالاَم وَبداَوةَ الْعَرَب فَقَدْ كَانُوا أَبَعْدُ الْأُمَّم عَنْ أَحْوال الدُّنْيا وَتَرَفَها لا من حيَّث دينهُمُ الَّذي يَدْعُوهُمْ إِلَى الرَّهْد في النَّعسيم وَلاَ منْ حَيْثُ بدَاوتُهُمْ وَمَوَاطِنُهُمْ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خُسُونَة الْعَيْشِ وَشَظَفَه الّذي ٱلْفُوهُ فَلَمْ تَكُنْ أُمُّةً مِنَ الأُمَمِ أَسْغَبَ عَيْشًا مِنْ مُضَرَ لَمَّا كَأَنُوا بِالْحَجَازِ فِي أَرْضَ غَيْرِ نَاتَ زَرْعِ وَلاَ ضَرَّعِ وَكَانُوا مَمْنُوعِينَ من الأَرْياف وَحَبُوبِهَا لبُعُدها واخْتصاصها بمنَ ولَيهما من ربيعة واليمن فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها ولَقَدْ كَانُوا كَثْيِرا ما يأكلُونَ الْعَقَارِبَ وَالْخَنَافِسَ وَيَفْخُرُونَ بِأَكُلِ الْعَلْهَزِ وَهُو وَبَرُ الإبل يَمْهُونَهُ بِالْحَجَارَةِ في السلَّم ويَطْبُخُونَهُ وَقَريباً منْ هنا كَانَتْ حَالُ قُريش في مطاعمهم ومَساكنهم حتَّى إنا اجتمعت عصبية العرب على الدين بِما اكْرَمَهُمُ الله منْ نُبُوَّة مُحَمَّد صلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ زَحَفُوا إِلَى أمَم فارسَ والسروم وطلَبُوا ما كتب الله لهُمْ مِنَ

الأرض بوعد السحدق فابتزأوا ملككهم واستباحوا دنياهم فَرَخَرَتْ بِحَارُ الرُّفَهُ لَدَيْهِمْ حَتَّى كَانَ الْفَارِسُ الْوَاحِدُ يُقْسَمُ لهُ في بعنض الْغَزَاوات ثلاتُونَ أَلْفا منَ السنَّهب أَوْ نَحُوها فَاسْتُولُواْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مِا لاَ يَأْخُذُهُ الْحَصِيرُ وَهُمُ مَمَ ذَلِك عَلَى خُشُونَة عَيْشهمْ فَكَانَ عُمْرُ يُرَقَمُ ثَوْيَهُ بِالْجِلْد وَكَانَ على يُقُولُ يا صفراء ويا بيضاء غرى غيرى وكان أبو مُوسى يتَجَافَى عَنْ أَكُل السدُّجاج لأنَّهُ لَمْ يَعْهَدُها للْعَرَبِ لقلَّتها يَوْمَنُد وكَانَت الْمَنَاخلُ مَفْقُودةً عنْدَهُم بالْجُمْلة وإنَّما يَأْكُلُونَ الْحِنْطَةَ بِنَهَالَها وَمَكَاسِبُهُمْ مَعَ هِــنَا أَتُمُّ ما كَانَتُ لأَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْعَالَم قَالَ الْمُسْعُوديُّ في أَيَّام عُنْمَانَ اقْتَنَى الــصَّحَابَةُ السضيَّاعَ والنَّمَالَ فَكَانَ لَهُ يَوْمَ قُتُلَ عَنْدَ خازنه خَمْسُونَ وَمَائةُ أَلْف دينار والْفُ أَلْف درهم وقيــمةُ ضياعه بوادى القررى وحننين وغيرهما مائتا ألف ديـــنار وَخَلُّفَ إِبلاً وَخَيِّلاً كَنْ يسرةً وَبَلَغَ النَّمَنُ الْواَحدُ منْ متّرُوك السزُّبيِّر بعد وَفَاته خَمْسينَ أَلْفَ ديسنارِ وَخَلَّفَ أَلْفَ فَرَسِ وَأَلْفَ أَمَةً وَكَانَتُ عَلَّةُ طَلَّحَةً مِنَ الْعِرَاقِ أَلْفَ ديسنار كُلُّ يَوْم وَمَنْ نَاحِيةَ السسسُراة آكُثرَ منْ ذلك وكانَ علَى مربهط عبد الرَّحْمن بن عَوف أَنْفُ فَرَس ولَهُ أَنْفُ بَعيسر وعَشْرةُ الاف

منَ الْغَنَم وَبَلَغَ الـرِّبْعُ مِنْ مَثِّرُوكه بَعْدَ وَفَاته أَرَّبَعَة وَثَمَانِينَ ٱلفا وَخَلُّفَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ مِنَ الْفضَّة وَالذَّهَبِ مَا كَانَ يُكْسَرُ بِالْفُؤُوسِ غَيْرَ مَا خَلُّفَ مِنَ الْأُمُوالِ وَالسَّضِياعِ بِمَاثَةَ النَّف ديسنار وبَنكى السرنبير دارة بالبصرة وكذلك بنكى بمصر وَالْكُوفَةَ وَالإسْكَنْدَرِيَّة وَكَذلكَ بَنَى طَلْحَةُ دَارَهُ بِالْكُوفَة وَشَيِّدَ داره بالمدينة وبَناها بالجص والآجر والساج وبنى سعد ابْنِ أَبِي وَقُاصِ دَارَهُ بِالْعَقِيقِ وَرَفَعَ سَمْكَهَا وآوسعَ فَضاءَها وَجَعَلَ عَلَى أَعْلاَهَا شُرُفَاتٍ وَبَنِّي الْمقدَادُ دَارَهُ بِالْمدينة وَجَعَلَهَا مُجَصَّصة الظَّاهِر وَالْبَاطِن وَخَلُّفَ لعلَى بن مُنبِ خُمْسِينَ أَلْفَ دينار وعَقاراً وغَيْر ذلك ما قيممته ثلاثمائة ألُّف درْهُمَ اهد كَلَامُ الْمُسْعُوديِّ فَكَانَتْ مَكَاسِبُ الْقَوْم كَمَا تَرَاهُ وَلَمْ يَكُنْ ذلكَ مَنْعِيًّا عَلَيْهِمْ في دينهم إذْ هي أَمْوالً حَلَالٌ لأنَّهَا غَنَاتُمُ وَفَيُوءً وَلَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُهُمْ فيهما بإسراف إِنَّما كَانُوا علَى قصد في أحوالهم كما قلَّناه فلَم يكُن ذلك بقادح فيهم وإن كانَ الاستكثار من الدُّنيا مَذْمُوما فإنَّما يرجع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن الْقَصْد وَإِذَ كَانَ حَالُهُمْ قَصْداً وَنَفَقَات مِهُمْ في سُبُل الْحَق وَمَذَاهبه كَأَنَ ذلكَ الاستكثار عَوْدٌ لَهُمْ علَى طُرُق الْحَق

وَاكْتِسَابِ السَّدَّارِ الآخَرَةَ فَلَمَّا تَدَرَّجَتَ الْبِدَاوَةُ وَالْغَضَاضَةُ إلى نهايتها وجاءت طبيب عنه الملك التي هي مُقْتضي الْعُصَبِيَّة كَمَا قُلْنَاهُ وَحَصَلَ التَّعَلُّبُ وَالْقَهْرُ كَانَ حُكُمُ ذلكَ · الْملُّك عنْدَهُمْ حُكْمَ ذلكَ الرُّفَه وَالاسْتكْثَار منَ الأَمُوال فلَمُ يصرفوا ذلك الستَّغلُب في باطل ولاخرجوا به عن مقاصد المسمديانة ومَذَاهب الْحَق \* ولَمَّا وقَعَت الْفَتْنَةُ بِيْنَ علَى وَمُعَاوِيةً وَهِي مُقْتَضَى الْعَصَبِيَّة كَانِ طَرِيقُهُمُ فيها الْحَقِّ والاجْتهـــاد ولَم يكونوا في محاربَتهم لغرض دنيوي أوْ لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه مستوهم ويَنْزعُ إليه ملَّحد وإنَّما اخْتلَفَ اجْتهادُهُمْ في الْحق وسَفَّهُ كُلُّ واحدِ نَظَر صاحبه بساجْتهاده في الْحق فاقْتتَلُوا عليَّه وإنْ كَانَ الْمُصِيبُ عَلَيًّا فَلَمْ يَكُنْ مُعَاوِيةَ قَائمًا فيها بقصد الْباطل إنَّما قصد المدق وأخطأ والكلُّ كانوا في مقاصدهم علَى حَق ثُمُّ اقْتَضَتْ طَبِيـــعةُ الْملُك الانْفرادَ بالْمَجُد واستنتار الواحد به ولَم يكن لمعاويسة أن يدفع عن نقسه وتَوْمه فَهُو آمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها واَسْتَشْعَرَتْهُ بِنُو أُمَيَّةَ وَمَنْ لَمْ يِكُنْ عِلَى طَرِيــقةَ مُعَاوِيةَ في اقْتَفَاء الْحَقَ مِنْ أَتْبَاعِهِم فَاعْصِوْصِبُوا عَلَيْهُ وَاسْتَمَاتُوا دُونَهُ

ولسو حملَهُم معاوية علَى غير تلك السطريقة وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقُوع في افتراق الكلمة التي كان جمعها وَتَأْلِيفُهَا أَهُمُّ عَلَيْهُ مِنْ أَمْرِ لَيْسَ وَرَاءَهُ كَبِيرٌ مُخَالَفَةً وَقَدُّ كَانَ عـمـر بن عبد العريز رضى الله عنه يقول إذا رآى الْقاسمُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَبِي بِكُر لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْء لَوَلَّيْتُهُ الْخَلافَةَ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُعْهَدَ إِلَيْهِ لَفَعَلَ وَلَـــــكنُّهُ كَانَ يَخْشَى منْ بنى أُميَّةَ أَهْل الْحَلَ واَلْعَقْد لما ذكرْناهُ فلا يَقْدرُ أَنْ يُحوَلَ الأَمْرَ عَنْهُمُ لئلاً تَقَعَ الْفُرْقَةُ وَهَــذاً كُلُّهُ إِنَّما حَمَلَ عَلَيْه مَنَازعُ الْمُلُّك الَّتِي هِيَ مُقْتَضِي الْعَصِبِيَّة فَالْمُلُّكُ إِذَا حَصلَ وَفَرَضْنا أَنَّ النَّواحدَ انْفَردَ به وصرَفَهُ في مَذَاهب الْحَق وَوُجُوهه لم يكنن في ذلك نكيسر عليه ولَقد انْفَرَدَ سلَّيْمَانُ وَآبُوهُ دَاوُدُ صلَّوَاتُ الله علَيْهما بملُّك بنى إسرائيلَ لما اقْتَضتَهُ طَبِيسعة الملك من الانفراد به وكانوا ماً علَمْتَ من النُّبُوَّة والْحَق وكَذلك عَهدَ مُعاويةٌ إلى يزيد خَوَفًا مِنَ افْتراق الْكُلَمَة بِمَا كَانَتْ بِنُو أُمِيَّةَ لَمْ يَرْضُوا تَسْلِيمَ الْأُمْرِ إِلَى مَنْ سواهم فَلَوْقد عَهدَ إِلَى غَيْره اخْتَلَفُوا عَلَيْه مَعَ أَنَّ ظَنَّهُمْ كَانَ به صَالحاً وَلاَ يَرْتَابُ أَحَدُّ في ذلكَ ولا أ يُظُنُّ بِمُعَاوِيةٌ غَيْرُهُ فَلَمْ يَكُنُ لِيَعْهِدَ إِليَّهِ وَهُوَ يَعْتَقَدُ مَا كَانَ

عَلَيْه مِنَ الْفُسُقِ حَاشًا اللهُ لمُعَاوِيَّةَ مِنْ ذلكَ وَكَذلكَ كَانَ مَرْواَنُ ابْنُ الْحَكَم وَابْنُهُ وإِنْ كَانُوا مُلُوكًا لَمْ يَكُنُ مَذْهِبِهُمْ في الْمُلُك مَذْهَبَ أَهْل البطالة وَالْبَغْي إِنَّما كَانُوا مُتَحَرينَ لمقاصد الْحَق جُهْدَهُم إلا في ضرَورة تحملهُم على بَعْضها مِنْلَ خَسْية افْتراق الْكلَمة الّذي هُو أَهَمُّ لدَيْهمْ منْ كُلِّ مَقْصَد بِشُهْدُ لذلك ما كَانُوا علَيْه من الاتباع والاقتداء وَمَا عَلَمَ السسلَافَ مِنْ أَحُوالهمْ وَمَقَاصِدهمْ فَقَد احْتَجُّ مَالكً في المُوطِّ بعمل عبد الملك وآمًا مروان فكان من الطبقة الأُولَى مِنَ السِّتَابِعِينَ وَعَدَ السَّهُمُ مَعْرُوفَةٌ ثُمُّ تَدَرَّجَ الأَمْرُ في وكد عَبْد الملك وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه وتَوسَّطَهُمْ عُمرُ بن عَبد الْعَريل فَنزَع إلى طريقة الْخُلفاء الأَرْبَعَةَ والصَّحَابَةَ جُهُدَهُ وَلَمْ يُهُملُ ثُمَّ جاء خلَفَ ــــهُمُ واستعملُوا طبي المناف في أغراضهم الدُّنيويّة وَمَقَاصِدِهِمْ وَنُسُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفَهُمْ مِنْ تَحَرَّى الْقَصْد فيها واعتماد البحق في مذاهبها فكان ذلك ممًّا دعاً النَّاسَ إِلَى أَنْ نَعَوا عَلَيْهِمْ أَفْعَالَهُمْ وَأَدَالُوا بِالسِدَّعْوَةَ الْعَبَّاسِيَّة مِنْهُمْ وَوَلِّي رِجَالُهَا الأَمْرَ فِكَانُوا مِنَ الْعَدَالَةَ بِمَكِسَانِ وَصَرَّفُوا الْمُلُكَ فِي وُجُوهِ الْحَقِ وَمَذَاهِبِهِ مَا اسْتَطَاعُوا حَتَّى جَاءَ بَنُو

الرُّشيسد منْ بعده فكان منْهُمُ الصَّالحُ وَالطَّالحُ ثُمُّ أَفْضَى الأَمْرُ إِلَى بِنَيهِمْ فِأَعْطُوا الْمِلَّكَ وَالتَّرَفَ حَقَّهُ وَانْغَمَسُوا في الدُّنْيَا وِيَاطِلهَا وَنَبَذُوا الدينَ وَرَاءَهُمُ ظَهِــريًّا فَتَأَذَّنَ اللهُ بحرَّبهم وَانْتزاع الأمْنِ منْ أَيْدي الْعَرَب جُمْلةً وآمـــكنَ سواهم والله لا يَظلم مثقال ذرّة ومن تأمّل سيّر هولاء الْخُلُفَاء وَالْمُلُوك وَاخْتلافَهُم في تَحري الْحَق منَ الْبَاطل علمَ صحّة مَا قُلْنَاهُ وَقَدْ حَكَاهُ الْمُسْعُوديُّ مثلَهُ في أَحْوال بَنَى أُمَيَّةً عَنْ أَبِي جَعْفَر الْمَنْصُور وَقَدُّ حَضَرَ عُمُومَتُهُ وَذَكِرُوا بَنِي أُمِيَّةً فَقَالَ أَمًّا عَبْدُ الْمَلَك فَكَانَ جَبَّارًا لاَ يُبَالَى بِما صَنَعَ وَآمًا سلَّيْمانُ فَسكانَ هَمُّهُ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ وَآمًا عُمْرُ فكانَ أَعُورَ بِينَ عُمْيَانِ وكَانَ رَجُلَ الْقَوْمِ هِشَامَ قَالَ وَلَمُ يَزَلُ بِنُو أُمَيَّةَ ضَابِطِينَ لِمَا مُهُدَ لَهُمْ مِنَ السُّلْطَانِ يُحَوطُونَهُ ويَصُونُونَ مَا وَهَبَ اللهُ لَهُمْ مِنْهُ مَعَ تَسَنُّمهم مَعَالَى الْأُمُورِ وَرَفْضهم دَنيًاتها حَتَّى أَفْضَى الأَمْرُ إِلَى أَبْنَائهم الْمُتَّرفينَ فكَانَتُ همَّتُهُم قصد الشَّهَوَات وركُوبَ اللَّذَّات منْ معاصى الله جَهُلاً باستدراج الله وأمنا لمكره مع اطراحهم صيانةً الْخلافة واستتخفافهم بحق الرئاسة وضعفهم عن السياسة فَسَلَبَهُمُ اللهُ الْعَرُّ وٱلْبُسَهُمُ السِذُّلُّ وَنَفَى عَنْهُمُ السِنعْمَةَ ثُدَّ

استُحضرَ عَبْدَ الله(١) بْنَ مَرُوانَ فَقَصٌ علَيْه خَبْرَهُ مَعَ ملك السنُّوبة لمَّا دَخَلَ أَرْضَهُمْ فَارًا أَيَّامَ السَّفَّاحِ قَالَ أَقَمْتُ ملياً ثُمُّ أَتَانِي ملكهُمُ فَقَعَدَ علَى الأَرْض وَقَدُّ بسُطتُ لي فُرُشُ ذاتُ قيمهمة فَقَلْتُ ما منعَكَ عن الْقُعُود علَى ثيابنا فَقَالَ إِنِي مِلَكَ وَحَقُّ لِكُلُّ مِلْكِ أَنْ يِتَوَاضِعَ لِعَظْمَةَ اللهِ إِذْ رَفَعَةُ اللهُ ثُمُّ قَالَ لي لمَ تَشْرُبُونَ الْخَمْرُ وَهِيَ مُحَرُّمَةٌ عَلَيْكُمْ فِي كَتَابِكُمْ فَقَلُّتُ اجْتَراًّ عَلَى ذلكَ عَبِيدُنا وَٱتْبَاعُنا قَالَ فَلَمَ تَطَنُّونَ الزُّرْعَ بِدَوَابِكُمْ وَالْفَسَادُ مُحَرِّمٌ عَلَيْكُمْ قُلْتُ فَعَلَ ذلكَ عَبِيدُنا واتَّباعُنا بجَهُلهمْ قَالَ فَلَمَ تَلَّبَسُونَ الديباجَ وَالذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ في كتَابِكُمْ قَلَّتُ ذَهَبَ منًا المُلُكَ وَانْتَصَرْنَا بِقَوْم مِنَ الْعَجِـم دَخَلُوا في ديسننا فلَبَسُوا ذلكَ علَى الْكُرْه منَّا فأَطْرَقَ ينكثُ بيده في الأرْض ويَقُولُ عَبِيدُنا وَأَتْباعُنا وَأَعَاجِمُ دَخَلُوا في ديننا ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى وَقَالَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرْتَ بِلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ اسْتَحْلَلْتُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَأَتَيْتُمُ مَا عَنَّهُ نُهِيستُمْ وَظَلَمْتُمْ فيسما ملَكْتُمُ فَسلَبَكُمُ اللهُ الْعِزُّ وَٱلْبِسكُمُ الذُّلُّ بِذُنُوبِكُمْ والله نَقْمَةٌ لَمْ تُبْلَغْ

<sup>(</sup>١) قوله عبدالله كذا في النسخة التونسية ويعض الفارسية وفي بعضها عبدالملك وإظنه تصحيفاً قاله نذير.

غَايَتُهَا في كُمْ وَأَنَا خَائفٌ أَنْ يَحُلُّ بِكُمُ الْعَذَابُ وَأَنْتُمْ بِبِلَدَى فَيَنَالَنَى مَعَكُمُ وَإِنَّما الضيافة ثلاث فتَزَوَّدُ ما احْتَجْتَ إليه وَأَرْتَحَلُّ عَنُّ أَرْضَى فَتَعَجُّبِ الْمَنْصُورُ وَآطُرَقَ فَقَدُّ تَبِيُّنَ لَكَ كَيْفَ انْقَلَبَتِ الْخَلاَفَةُ إِلَى الْمُلَّكِ وَآنٌ الأَمْرَ كَانَ في أَوَّله خلافةً ووازع كل أحد فيمها من نفسه وهُو الدين وكانوا يُؤْثرُونَهُ عَلَى أُمُور دُنْيَاهُم وإَنْ أَفْضَتْ إلى هلاكهمْ وَحْدَهُمُ دُونَ الْكَافَّة فَهَدْاً عَلْمَانُ لَمَّا حُصرَ فِي الدَّارِ جَاءَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسْيَنُ وَعَبِّد الله بْنُ عُمْرَ وَابْنُ جَعْفَر وَآمَثَالُهُمْ يُريدُونَ الْمُدَافَعَةَ عَنْهُ فَالْبِي وَمَنَعَ مِنْ سِلَ السُّيُوفِ بِيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَخَافَةَ الفُرْقةَ وَحفظا للإلفة التي بها حفظ الْكلَمة ولَوْ أدّى إِلَى هَلَاكُه وَهِــــناً عَلَى أَشَارَ عَلَيْهِ الْمُغَيِّرَةُ لأَوْل ولاَيتَه باستبقاء الزبير ومُعاوية وطلّحة على أعمالهم حتّى يجتمع التَّاسُ عَلَى بيعته وتَتَّفقَ الْكَلَمَةُ ولَهُ بَعْدَ ذلكَ ما شاءَ منْ أَمْرِهِ وَكَانَ ذلكَ منْ سياسة الملك فابي فراراً من الغش الَّذي ينافي ه الإسالام وعَدا عليه المُغيرة من الغداة فقال ا لَقَدُ أَشَرْتُ عَلَيْكَ بِالْأَمْسِ بِمَا أَشَرْتُ ثُمٌّ عُدُّتُ إِلَى نَظَرَى

<sup>(</sup>١) البيعة بفتح الموحدة إما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيهما فهي معبد النصاري ، اهـ.

فَعَلَمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْحَقِ وَالنَّصِيدَةِ وَأَنَّ فِيدَا رَايْتُهُ أَنْتَ فَقَالَ عَلَيٍّ لاَ وَاللهِ بَلْ أَعْلَمُ أَنَّكَ نَصَحْتَنِي بِالأَمْسِ وَغَشَشْتَنِي اللَّمْسِ وَغَشَشْتَنِي اللَّمْسِ وَغَشَشْتَنِي اللَّيْوُمُ وَلَحَيْنَ مَنَعَنِي مِمَّا أَشَرْتَ بِهِ زَائِدُ الْحَقِ وَهَكَذَا كَانَتُ أَدُولُ الْحَقِ وَهَكَذَا كَانَتُ أَدُولُ الْمَنْ وَيَ إِصْلاحٍ بِبِنِهِمْ بِفَسَادِ دُنْيَاهُمْ وَنَحْنُ .

نُرَقِعُ دُنْيَانَا بِتَمَزِيقِ دِينِنا فلا دِينُنا يَبْقَى وَلا مَا نُرَقعُ

فَقَدُ رَآيُتَ كَيْفَ صَارَ الأَمْرُ إِلَى الْمُلْكِ وَيَقَيَتُ مَعَانسي الْخُلافَةِ مِنْ تَحَرِي السديسنِ وَمَناهِبِهِ وَالْجَرْي علَى منْهَا عِ الْحَقِ وَلَمْ يَظْهَرِ السَّغْيَرُ إِلاَّ فِي الْوَازِعِ الَّذِي كَانَ ديسنا ثُمَّ الْفَلَبَ عَصَبِيَةٌ وَسَيْفًا وَهَكَذَا كَانَ الأَمْرُ لِعَهْدِ مُعَاوِيةٌ وَمَرُوانَ وَابْتِهِ عَبْدِ الْمُلِكِ وَالصَّدْرِ الأَوْلِ مِنْ خُلُفًاء بني الْعَبْاسِ إلى الرَّشيسد ويَعْضِ ولُدهِ ثُمَّ ذَهَبَتْ مَعَانِي الْخَلْافَةُ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَ السَّمُهَا وَصَارَ الأَمْرُ مُلْكًا بَحْتًا وَجَرَتُ طَبِيسعةُ السَّغْلِ إلى عَلَيْهِ إلى عَلْمَ الْمُمْرِيقِ أَعْرَاضِها مِن الْقَهْرِ والسَّتَقَلَّبِ إلى الشَّهُواتِ وَالْمُلَكِ فَي أَعْرَاضِها مِن الْقَهْرِ والسَّتَقَلَّبِ إلى الشَّهُواتِ وَالْمُلَكِ وَلَمَ كَانَ الأَمْرُ لُولَدِ عَبْدِ الْمُلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بَعْدَ الرَّهِيدِ مَنْ بني الْعَبَّاسِ واسَمُ الْخَلَافَةُ باقِياً فِيهِمْ لِيقَاء عَصَبَيْهُ الْعَرَبِ وَالْخَلَافَةُ وَالْمُلُكُ فِي السَّطُورَيْنَ مَلْتَلِسَ بِعَضْهُمَا بِبَعْضِ ثُمُّ ذَهَبَ والْمُلُكُ فِي السَّطُورَيْنَ مَلْتَلِسَ بَعْضَهُمَا بِبَعْضِ ثُمُ ذَهَبَ وَالْمُلُكُ فِي السَّعُورَةِ وَالْمُلُكُ فِي السَّعْمُ وَالْمَلِكِ وَلَمُ مَا يَعْبُولُ وَالْمُلُكُ فِي السَّعُورَةِ وَالْمُكَا بَعْرَبِ وَالْمُلُكُ فِي السَّعُورَةِ وَالْمُلُكُ فِي الْمَالِ وَالْمَلُكِ فَي السَّعُورَ وَالْمَلَكُ فَي الْمَعْرَبِ وَالْمُلُكِ وَلَمْ مَا الْخِلْوَاتُ وَالْمُلُكُ وَلَمْ الْمِالِي وَالْمُلِكُ وَلَمْ وَلَامُ مَا مُنَالًا عَلَى الْمُعْرَبِ وَالْمُلُكُ وَلَمْ الْمُعْلِقُ وَالْمُلُكُ وَلَمْ مَا الْعَلْمُ وَالْمُلُكُ وَلَمْ مَا الْتَعْلَقِي الْمُعْلِقُ وَالْمُلُكُ وَلَمْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُلِكُ وَلُمْ الْمُعْلِقُ وَالْمُلُكُ وَلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُلِكِ وَلَمْ الْمُعْلِقُ وَالْمُلْكُ وَلَمْ وَالْمُلْكِ وَلَمْ وَلَالْمُ وَلَالَكُ وَلُوالِمُ وَالْمُعْتِي الْمُلْكِ والْمُعْتُولُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْكِ وَلَمْ وَالْمُ وَلِيْ وَالْمِعْ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلِكُ وَلُكُونَ الْمُلْكِي وَلِيْ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُلْكُ وَلَمْ وَالْمُولِقُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُو

عَصَبِيّةِ الْعَرَبِ وَفَنَاءِ جَيلِهِمْ وَتَلاَشِي أَحْوالِهِم وَيَقَي الأَمْرُ مُلُكَا بَحْتَا كَمَا كَانَ السسْانُ فِي مَلُوكِ الْعَجَمِ بِالْمَشْرِقِ يَدِينُونَ بِطَاعَةِ الْخَلِيسِفَةِ تَبَرُّكَا وَالْمَلِكُ بِجَمَسِيعِ الْقَابِهِ وَمَنَاحِيهِ لَهُمْ وَكَيْسَ لِلْخَلَيفَةِ مِنْهُ شَيْءً وكَذَلِكَ فَعَلَ مَلُوكُ زَنَاتَةَ بِالْمَغْرِبِ مِثْلَ صَنْهَاجَةً مَعْ الْعُبَيْدِينِنَ وَمِغْرَاوَةً وبنِي يَغُرُنَ أَيْضًا مَعَ خَلَفًاء بنِي أُميَّةً بِالأَنْدُلَسِسِسُ والْعُبَيْدِينَ لَي عَلَيْ الْفِلْ أَوْلا فَعَلَ مَلُوكُ أَوْلاً مَنْ الْفِلْ أَوْلاً مَنْ الْفَلْ أَوْلا الْفَلْكِ أَوْلاً الْفِلاَقِيقَ قَدْ وُجِدَتْ بِدُونِ الْمَلْكِ أَوْلاً الْفِلاَقِيقَ قَدْ وُجِدَتْ بِدُونِ الْمَلْكِ أَوْلاً الْفِلاقَ تَمْ الْفَرَدَ الْمَلْكُ حَيْثُ الْفَلْاقِيقِ عَصَبِينَةً مَنْ عَصَبِينَةً الْفِلاقَاتِ وَاللّهُ مَقْدِرُ اللّهُ اللّهِ الْفَلْمُ وَالْوَاحِدُ الْقَهُارُ .

# الفصل التاسع والعشرون

# في معنى البيعة (١)

إِعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَةَ هِيَ الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ كَـــانَّ الْمُبَايِعَ يُعَاهِدُ أَمِيسرَهُ عَلَى أَنَّهُ يُسُلِمُ لَهُ النَّظَرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وأُمُورِ المُسُلِمِينَ لا يُنَازِعَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيُطِيعَهُ فِيماً يُكَلِّفُهُ

 <sup>(</sup>١) قواتُ عبدالله كذا في النسخة التونسية وبعض الفارسية وفي
بعضها عبدالملك واظنهُ تصحيفاً قالهُ نذير.

بـــه منَ الأمر علَى المنشط والمكره وكانوا إذا بايعوا الأمير وَعَقَدُوا عَهْدَهُ جَعَلُوا أَيْدِيَهُمْ في يده تأكيدا للْعَهْد فأَشْبُهَ ذلكَ فعل البائع والمُشتري فسمي بَيْعة مصدر باع وَصارَت البينعة مُصافَحة بالأيدي هــــذا مَدْلُولُها في عُرْف اللُّغةَ وَمسعْهُود الشَّرْع وَهُو المُرادُ في الْحديث في بيُّعة السنَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلة العقبة وعند السشَّجْرة وَحَيْثُما وَرَد هـــذا الـــلَّفْظُ وَمَنْهُ بَيْعَةُ الْخُلُفَاء وَمَنْهُ أَيْمَانُ الْبِيَّعَةَ كَانَ الْخُلْفَاءُ يُسْتِحْلُفُونَ عَلَى الْعَهْدِ ويَسْتِوعَبُونَ الأَيْمَانَ كُلُّهَا لذلكَ فَسمَّى هذا الاستيــعابُ أَيْمَانَ الْبَيْعَةَ وكَانَ الإكْراهُ فيها أَكْثَرَ وأَغْلَبَ ولهداً لمَّا أَفْتى مَالك رضى اللهُ عَنَّهُ بسُقُوط يمين الإكْرَاه أَنْكَرَهَا الْوُلاَةُ عَلَيْه وَرَآوها قَادحة في أَيْمَان الْبَيْعة ووَقَعَ ما وقَعَ منْ محنة الإمام رضى اللهُ عنه وآمًا البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك الْكُسْرَويَّة منْ تَقْبِسِيلِ الأَرْضِ أَوِ الْيَدَ أَوِ الرجْلِ أَوْ الدِّيل أُطْلِقَ عَلَيْهَا اسْمُ الْبِيْعَةَ الَّتِي هِيَ الْعَهَدُ عَلَى السَّاعَةَ مَجَازًا لما كان هذا الْخُصُوعُ في التَّحيَّة والترامُ الآداب من لوازم الطَّاعةَ وَتَواَبِعها وَعَلَبِ فيه حتَّى صارَتْ حقيق يَّة عُرفيَّةً

واستغنى بِها عَنْ مُصافَحة أيدي الناسِ الّتِي هِي الْحقيدة أَ فِي الأصلِ لِما فِي الْمُصافَحة لِكُلِ أَحد مِن السبتتنزلُ فِي الأصلِ لِما فِي الْمُصافَحة لِكُلِ أَحد مِن السبتتنزلُ وَالْمِنْذَالِ الْمُنَافِيدِينِ لِلرِئاسة وَصَوْنِ الْمُلُوكِ فَيَاحُذُ بِهِ نَسَهُ مَع خَواصه ومَشاهب إلَّه السنواضع مِن الملُوكِ فَيَاحُذُ بِهِ نَسَهُ مَع خَواصه ومَشاهب إلَّه للله الدينِ مِنْ رَعيته فَافَهم مَعنى البيعة فِي الْعُرْف فَإِنَّه أَكيب حَد عَلَى الإنسانِ مَعْرفته لِما البيعة فِي الْعُرف فَإِنَّه أَكيب حَد عَلَى الإنسانِ مَعْرفته لِما يَكرَمه مِنْ حَق سلطانِه وإمامه ولا تسكون أَفْعالهُ عَبَنا ومَجانا واعتبر ذلك مِنْ أَفْعالِكَ مَعَ المُلسوكِ ولله القوي أَلْمَالِكَ مَا الْمُلسوكِ ولله القوي العَريد .

### الفصلالثلاثون في ولاية العهد

إِعْلَمْ أَنَّا قَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِي الإِمامَةُ وَمَشْرُوعِيستَهَا لَما فِي الإِمامَةُ وَمَشْرُوعِيستَهَا لِما فِيسها مِنَ الْمَصْلَحَةُ وَأَنَّ حَقِيقَتَهَا للنَّظْرِ فِي مَصالِحِ الأُمَّةُ لِدينهِمْ وَدُنْيَاهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمْ وَالأَمْيِنُ عَلَيْهِمْ يَنْظُرُ لَهُمْ ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرُ لَهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَيَقْيِم لَهُمْ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَيَقِيم لَهُمْ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ أَعْدَ مُعَلِّتُهُ وَيَقْتُوم لَهُمْ فِي يَتَوَلَّهُمْ أَعْ يَتَوَلَّهُمْ فَي الشَّرْعِ لَهُمْ في الشَّرْعِ اللهُ الْكَانَ هُو الْهِ في المَّهُ الْوَلِي الْمَالَعُ لَهُمْ في الشَّرْعِ الْمُعْمِي الشَّرْعِ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُ فَيْ الْمُعْلَقِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمُعْلَقِ الْمَالِقُولُ الْمُعْمُ لَهُمْ لَيْعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلُولُ الْمُلْكِ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَقِيقُولُ الْمُؤْمِقِيقُولُ الْمَعْلَقِيقُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمِنْ السَّلِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِيقُ الْمِنْ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمِنْ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقِيقُ الْمِنْ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْع

بإجماع الأمُّة علَى جَوازه وأنعقاده إذْ وقَعَ بعسهد أبي بكر رَضَى اللهُ عَنْهُ لِعُمْرَ بَمَحْضَرِ مَنَ الـــصَّحَابَةَ وَأَجَازُوهُ وأَوْجِبِهُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ به طَاعَةَ عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ وكذلك عَهد عمر في المشوري إلى المستَّة بقيَّة الْعَشْرة وَجَعَلَ لَهُم أَنْ يَخْتَارُوا للمسلمين فَقَوض بَعْضَهُم إلى بِعَضْ حَتَّى أَفْضَى ذلكَ إِلَى عَبَّد الرَّحْمِن بْن عَوفِ فَأَجْتَهَدَ وَنَاظَرَ المسلمينَ فَوَجَدهم متَّفقين علَى عُثُمان وعلى على على فَآثَرَ عُثُمَانَ بِالْبِيْعِــة علَى ذلك لمُوافقته إيَّاهُ علَى لُزُوم الاقتداء بالشبيِّ خين في كل ما يعنُّ دُونَ اجْتهاده فأنْعقَدَ أَمْرُ عُثْمَانَ لذلكَ وَأَوْجَبُوا طَاعَتَهُ وَالْمَلَأُ مِنَ الــــصَّحَابَة حاضرون للأولى والثانية ولَم يُنكره أحد منهم فدل علم. أَنَّهُمْ مُتَّفَقُونَ عَلَى صحَّة هذا الْعَهْد عارفُونَ بِمَشْرُوعيستُّه والإجماعُ حُجّة كما عرف ولا يتهم الإمام في هـــذا الأمر وإَنْ عَهِدَ إِلَى أَبِيسِهِ أَوْ ابِنْهِ لأَنَّهُ مَامُونَ عَلَى النَّظَرِ لَهُمْ في حياته فأولى أنْ لا يَحْتَملَ فيها تبعة بعد مماته خلافًا لمنْ قَالَ باتْهَامه في الولد والوالد أو لمن خصص التُّهمَة بالولد دُونَ الْوَالد فَإِنَّهُ بَعيد عَن الطُّنَّة في ذلكَ كُلُّه لاَ سيَّما إذا كَانَتْ هُنَاكَ دَاعِيةَ تَدْعُو إِليَّه مِنْ إِسِمْدَار مَصلَحَةَ أَوْ تَوَقُّع مَفْسدَة فتَنتَقْسى السظنّة في ذلك رأساً كما وقَعَ في عَهْد

مُعَاوِيَّةَ لَابِنَّهُ يَرْيِدَ وَإِنْ كَانَ فَعَلُّ مُعَارِيَّةَ مَعَ وَفَاقِ النَّاسِ لَهُ حُجَّةً في الْباب والدِّي دعا معاوية لإيسنار ابنه يزيد بالعهد دُونَ مَنْ سواهُ إِنَّما هُو مراعاة المَصلَحة في اجتماع النَّاس واتفاق أهُوائهم باتفاق أهل الحل والمقد عليه حند من من بنني أُميَّةَ إِذْ بننُ أُميَّةَ يَوْمئَذ لاَيَرْضَوَنَ سواهمُ وَهُمُ عصابَةً قُرَيْش وَأَهْلُ الْملَّة أَجْمَعَ وَأَهْلُ الْعَلْبِ مِنْهُمْ فِــاتْرَهُ بذلك دُونَ غَيْرِه ممَّنْ يسظَنُّ أَنَّهُ أَوْلَى بِهِا وَعَدَلَ عَنِ الْفَاضِلِ إِلَى المَفَضُولِ حرَّصاً علَى الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أَهَمُّ عنْدَ السَّارع وإنَّ كَانَ لاَيُظَنُّ بمُعَاوِيةٌ غَيْرٌ هـذا فَعَدَالَتُهُ وَصُحْبَتُهُ مَانعة من سوى ذلك وَحضور أكابر الصحابة لذلك وَسكُوتُهُمْ عَنْهُ دليلٌ علَى انْتفاء الرِّيب فيه فلَيْسوا ممَّنْ يَأْخُذُهُمْ في الْحَق هَوَادَةَ ولَيْسَ مُعَاوِيَةُ ممَّنْ تَأْخُذُهُ الْعَزَّةُ فِي قَبُّولِ الْحَقِ فَإِنَّهُمْ كُلُّهِمْ أَجِلُّ مِنْ ذلكَ وَعَدَالتَهُمْ مَانعَةً مِنْهُ وَهَرَارُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ ذلكَ إِنَّمَا هُوَ مَحْمُول علَى تَوَرُّعه منَ السِيدُخُول في شيء منَ الأُمُور مُبَاحاً كَانَ أَوْ مَحْظُورا كَما هُوَ مَعْرُوفَ عَنْهُ وَلَمْ يَبْقَ في الْمُخَالَفَةَ لهــــــــذَا الْعَهْد الّذي اتَّفَقَ عَلَيْه الْجُمُّهُورُ إِلَّا ابْنُ السزُّبيِّر وَنُدُورُ المُخَالف مَعْرُوفَ ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ مثلُ ذلكَ منْ

بَعْد مُعَاوِيةً مِنَ الْخُلُفَاء الذيــــنَ كَانُوا يِتَحَرُّونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِهِ مِثْلَ عَبْدِ الْمِلَكِ وَسَلَّيسسمانَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةً والسَّقَّاح والمنتصور والمهدي والرَّشيد من بني العبَّاس وأَمْثَالِهِمْ ممَّنْ عُرفَت عدالتَهُمْ وَحُسُنُ رَايِهِمْ للمُسْلمينَ والسنَّظرُ لَهُمْ ولا يُعابُ علَيْهِمْ إيسْنَارُ أَبْنسائِهم وإَخْوانهمْ وَخُرُوجِهُمْ عَنْ سنَّنَ الْخُلُفَاءِ الأَرْبَعَةَ في ذلكَ فَشَأْنُهُم غَيْرُ شأن أُولَئكَ الْخَلَفَاء فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى حِينِ لَمْ تَحْدُثُ طَبِيعَةً الملك وكان الوازعُ ديـــنيا فعند كل أحد وازع من نفسه فَعَهَدُوا إِلَى مَنْ يَرْتَضي الدِّينُ فَقَطْ وَأَثْرُوهُ عَلَى غَيْره وَوَكَلُوا كُلُّ مَنْ يَسْمُو إِلَى ذلك إِلَى وَازعه وَآمًا مِنْ بَعْدهمْ منْ لَدُنْ مُعَاوِيةَ فَكَانَت الْعَصبَيّةُ قَدْ أَشْرَفَتْ علَى غَايتها منَ الملك والوازعُ الديسني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السُّلُطاني والعصباني فلو عهدا إلى غير من ترتضيب الْعُصَبِيَّةُ لَرَدَّتْ ذلكَ الْعَهْدَ وَانْتَقَضَ أَمْرُهُ سريعاً وصارت الْجَمَاعَةُ إِلَى الْفُرْقَةَ وَالاخْتلاف . سأَلُ رجلٌ علياً رَضى اللهُ عَنْهُ مَا بِال المسلمين اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ وَلَمْ يَخْتَلَفُوا عَلَى أَبِي بكُر وعُمْرَ فَقَالِ لأَنَّ أَبَا بكُر وعُمْرَ كَاناً والييِّن علَى مثلي وآنا الْيُوْمَ وال علَى مثلك يُشيرُ إلى وازع الدين أفكا ترى

إلى المسسامُون لمَّا عَهِدَ إلى على بن مُوسى بن جَعْفَر الـــصَّادق وسَمَّاهُ الـــرضا كيِّفَ أَنْكِرَت الْعبَّاسيَّةُ ذلكَ وَنَقَضُوا بِيَعْتُهُ وَبَايَعُوا لَعَمه إِبْرَاهِيمَ بِن الْمَهْدي وَظَهَرَ مِنَ الْهَرْج وَالْخَلاَف وَانْقَطَاع السُّبُلُ وتَعَدُّد النُّوَّار وَالْخَوَارِج مَا كَادَ أَنْ يَصْطَلَمَ الأَمْرُ حَتَّى بادرَ الْمَامُونُ مِنْ خُراسانَ إلى بِغُدادَ وَرَدُّ أَمْرَهُمُ لمعاهده فلابد من اعتبار ذلك في الْعَهد فَالْعُصُورُ تَخْتَلَفُ بِاخْتِلاَف ما يَحْدُثُ فيـــها منَ الأُمُور والقبائل والعصبيات وتختلف باختلاف المصالح ولكل وَاحسد منْهَا حُكُمْ يَخُصُّهُ لُطُفًا مِنَ الله بعباده وَآمًا أَنْ يِكُونَ الْقَصْدُ بِالْعَهُد حَفْظَ الــــتراث علَى الأَبْناء فلَيْسَ منَ الْمُقَاصِد الدينيَّة إذْ هُو أَمْرٌ مِنَ اللهِ يَخُصُّ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده يَنْبِغَى أَنْ تُحسَّن فيه النيَّةُ مَا أَمْكَنَ خَوْفًا من الْعَبَث بِالْمَنَاصِبِ الدينيَّة وَالْمُلُّكُ للهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ \* وَعَرَضَ هُنَا أُمُورٌ تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَى بِيَانِ الْحَقِّ فيـــهَا \* فَالأَوَّلُ منْهَا ما حَدَثَ في يَزيــدَ منَ الْفسْق أَيَّامَ خلاَفَتَه فَإِيَّاكَ أَنْ تَظُنُّ بِمُعَاوِيةَ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ أَنَّهُ عَلَمَ ذلكَ منْ يَزيدَ فَإِنَّهُ أَعدلُ منْ ذلكَ وَأَفْضلُ بلُ كَانَ يَعْدُ لُهُ أَيَّامَ حَيَاته في سَمَاع الْغناء ويَنْهَاهُ عَنْهُ وَهُوَ أَقَلُ مِنْ ذلك وكَانَتْ مَذَاهِبُهُمْ فيه مُخْتَلَفَةٌ

ولَمَّا حَدَثَ في يزيدَ مَا حَدَثَ مِنَ الْفَسْقِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ حينئذ في شأنه فَمنْهُمُ مَنْ رَأَى الْخُرُوجَ عَلَيْه وَنَقَضَ بَيْعَتَهُ منْ أَجْل ذلك كما فعَلَ الْحُسيِّنُ وَعَبِّدُ الله بن الزُّبيِّر رضى اللهُ عَنْهُما وَمَن اتَّبَعَهُما في ذلك وَمنهُمْ مَنْ أَبَاهُ لما فيه منْ إِثَارَة الْفتـــــنَّة وكَنَّرَة الْقَتْل مَعَ الْعَجْز عَن الْوَفَاء به لأَنَّ شَوْكَةَ يَزِيدَ يَوْمَنَذِ هِيَ عَصابَةٌ بني أُميَّةً وَجُمْهُور أَهْل الْحلَ وَالْعَقْد مِنْ قُرِيش وَتَسْتُتَبِعُ عَصَبَيَّةَ مُضَرَ أَجْمَعَ وَهِي أَعْظَمُ مِنْ كُلُّ شَوِّكَةٍ وَلاَ تُطالَقُ مُقَاوِمَتُهُمْ فَأَقْصَرُوا عَنْ يزيد بسبب ذلك وآقاموا على الدُّعاء بهدايته والرَّاحة منَّهُ وَهِـــذا كَانَ شَأْنَ جُمْهُورِ الْمُسلمينَ وَالْكُلُّ مُجْتَهَدُونَ وَلا يُنْكُرُ عَلَى أَحَد منَ الْفَريقينَ فَمَقَاصدُهُمُ في البر وتَحَرى الْحَق مَعْرُوفَةٌ وَفَّقَنَا اللهُ للاقتداء بهم \* وَالأَمْرُ السَّتَاني هُوَ شأنُ الْعَهُد مَعَ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَدَّعيـــه الشبيعة من وصيته لعلى رضي الله عنه وهو أمر لم يصبح وَلاَ نَقَلَهُ أَحَدُ مِنْ أَنْمُهُ السِّنْقُلِ وَالَّذِي وَقَمَ فِي السَّحيح مِنْ طلَب الـــدُّواة واَلْقرْطاس ليكْتُبُ الْوَصيَّة وَأَنَّ عُمْرَ مَنَعَ منْ ذلكَ فَدَلَيلِ وَأَصْحَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ وَكَذَا قَوْلٌ عُمْرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ حِينَ طُعنَ وَسَئُلَ في الْعَهَد فَقَالَ إِنْ أَعْهِدْ فَقَدُّ عَهَدَ مَنْ

هُوَ خَيْرٌ مني يَعْنِي أَبَا بِكُرِ وإِنْ أَتْرُكُ فَقَدُّ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني يَعْني النَّبيُّ صلِّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّمَ لَمْ يَعْهِدْ وَكَذَلكَ قَوْل علَى للْعَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنَّهُما حينَ دَعاهُ للدُّخُولِ إِلَى النَّبِّي صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّم يَسأُلانه عَنْ شأنهما في الْعَهْد فسأبي عَلِيٌّ مِنْ ذلِكَ وَقَالَ إِنُّهُ إِنْ مَنَعَنَا مِنْهَا فَلاَ نَطْمَعُ فيسها آخر السُّهْر وَهَاذَا دَليل على على أنَّ علياً علم أنَّهُ لَمْ يُوص ولا عَهد إلى أحد وسُبُّهة الإماميَّة في ذلك إنَّما هي كون الإمامة من ا أَرْكَان الدين كَمَا يَزْعَمُونَ ولَيْس كيدنك وإنَّما هي من ا المُصَالِحِ الْعَامَةُ المُفَوِّضةَ إِلَى نَظَرَ الْحَلُّقِ وَلَوْ كَانَتُ مِنْ أَرْكَان السدين لكَانَ شَانُهَا شَانَ السَلَّاةِ ولَسكَانَ يُسْتَخْلَفُ فيها كما استخلف أبا بكر في الصلاة ولكان يشتهر كما اشْتَهَرَ أَمْرُ السَّمِّلَاةَ وَاحْتَجَاجُ السَّحَابَةَ عَلَى خَلَافَةَ أَبِي بكُر بقياسها علَى الصصَّالاَة في قوالهم ارتضاه رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لديننا أَقَلاَ نَرْضاهُ لدُنْيَانا دليل علَى أنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَقَعْ ويَدُلُّ ذلكَ أَيْضا علَى أَنَّ أَمْرَ الإمامة والْعَهْد بِهَا لَمْ يَكُنْ مُهُمَّا كَمَا هُو الْيَوْمَ وَسَأَنُ الْعسمسبيَّة الْمُرَاعَاةُ في الاجْتماع والافْتراقُ في مَجاري الْعادَة لَمُ يكُنُ يَوْمئذ بذلكَ الاعْتَبار لأَنَّ أَمْرَ السدين وَالإسْلاَم كَانَ كلُّهُ بِحْواَرِقِ الْعَادَةِ مِنْ تَالِيفِ الْقَلُوبِ عَلَيَّةً واسْتَمَاتَةَ السَّاس

دُونَهُ وَذلكَ منْ أَجِلَ الأَحْوَالِ الَّتِي كَانُوا يُشاهدُونَهَا في حُضُور المسسلائكة لنصرهم وتَرَدُّد خبَر السَّماء بيَّنهُمُ وتَجَدُّد خطاب الله في كُلِّ حادثة تتتلي عليهم فلَم يُحتج إلى مراعاة الْعَصبيّة لما شمَلَ الـــنّاسَ منْ صبغة الانْقياد والإذعان وَمَا يَسْتَفَزُّهُمْ منْ تَنَابُع المُعْجِزات الْخارقة والأحوال الإلهبية الواقعة والمكائكة المتركدة التى وجموا منها وَدهشُوا من تتابعها فكان أمر الخلافة والملك والعهد وَٱلْعَصَبَيَّة وَسَائِر هذه الأَنْواعِ مُنْدرجاً في ذلكَ الْقَبِيل كَما وَقَعَ فَلَمَّا انْحَصَرَ ذلكَ الْمَدَدُ بِذَهَابِ تِلْكَ الْمُعْجِزَاتِ ثُمُّ بِفَنَاء الْقُرُونِ الَّذِينِ شَاهَدُوها فَاسْتَحَالَتْ تَلْكَ السَصِبْغَةُ قليلاً قليلاً ونَهَبَت الْخَوَارِقُ وَصارَ الْحُكُمُ للْعَادَة كَما كانْ فاعْتَبَرْ أَمْرَ الْعَصَبَيَّة وَمَجَار الْعَوَائد فيـما يَنْشأُ عَنْها منَ المصالح والمفاسد وأصبح الملك والخلافة والعهد بهما مُهما من المهمات الأكبيدة كما زعموا ولَمْ يكُنْ ذلك منْ قَبِّلُ فَأَنْظُرْ كَيفَ كَأَنَت الْخَلاَفَةُ لِعَهْدِ النَّبِي صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُهُمَّة فَلَمْ يَعْهِدُ فيهِا ثُمَّ تَدَرَّجَت الأَهْمَيَّةُ زَمَانَ الْخُلاَفَةَ بَعُضَ الشِّيءَ بِمَا دَعَت الضَّرُورَةُ إِلَيْه في الْحماية وَالْجِهَادِ وَشَانَ الردَّة وَالْفُتُوحَاتِ فَكَانُوا بِالْخَيَارِ فِي الْفَعْلِ وَالسِيتُرْك كُمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمُّ صارت

الْيُوْمَ منْ أَهم الأُمُور للإلْفة علَى الْحَمَاية والقيام بالمصالح فاعتبرت فيها العصبية التي هي سر الوازع عَن الْفُرُقَةَ وَالـتَّخَادُلُ وَمَنْشَأُ الاجْتَمَاعِ وَالـتَّوَافُقَ الـكَفيــلُ بمقاصد الشِّريعة وآحْكامها \* والأمر الثَّالثُ شأن الحروب الْواَقعةَ في الإسلام بيَّنَ الصحَّمابة والستَّابعينَ فاعْلَمْ أَنَّ اخْتِلاَفَهُمْ إِنَّما يَقَعُ في الأُمُور الدينيَّة ويَنْشأُ عَن الاجْتهاد في الأدلَّة الصَّحيحة والمدارك المُعْتَبَرَة والمُجتَّهدُونَ إذا اخْتَلَفُوا فإن قُلْنا إنَّ الْحقُّ في المسسائل الاجْتهاديَّة واحدًّ منَ السطَّرَفَيْن ومَنْ لَمْ يُصادَفْهُ فَهُو مُخْطىء فَإِنَّ جهتَهُ لا تَتَعَيَّنُ بإجْماع فيَبْقَى الْكُلُّ علَى احْتمال الإصابة ولا يتَعَيَّنُ الْمُخْطئُ منْها وَالتَّاثيمُ مَدْفُوعٌ عَن الْكُلِ إِجْمَاعاً وإِنْ قَلْنَا إِنَّ الْكُلُّ حَقُّ وَإِنَّ كُلُّ مُجْتَهِد مُصيب فَأَحْرَى بِنَفَى الْخَطاب وَالتَّأْثِيمِ وَعَايَةُ الْخِلاَفِ الَّذِي بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالـتَّابِعِينَ أَنَّهُ خلاف اجتهادي في مسائل دينية ظنية وهذا حُكْمة والذي وَقَعَ منْ ذلكَ فِي الإسلامَ إِنَّما هُو وَاقعةُ عَلَى مَعَ مُعاويةً وَمَعَ السِزُّبِيِّرِ وَعَائشةَ وَطلُّحةَ وَوَاقعةُ الْحُسيِّن معَ يَزيد، وَوَاقِعَةُ ابْنِ السِرْبِيْرِ مسعَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَمَّا وَاقْعَةُ عَلَى فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا عنْدَ مَقْتَلَ عُثْمَانَ مُفْتَرَقِينَ فِي الأَمْصارِ فَلَمْ

يَشْهَدُوا بِيَعْةَ عَلَى وَالَّذِينَ شَهَدُوا فَمَنْهُمْ مَنْ بَايَعَ وَمَنْهُم مَنْ تَوَقُّفَ حَتَّى يَجُتْمعَ النَّاسُ ويَتَّفقُوا علَى إمام كسعد وسَعيد وَأَبْنِ عُمْرَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ وَعَبْدِ الله بْن سلام وقدامة أبن مطَعُون وآبي سعيب الخدري وكعب بن مَالِك وَالنُّعْمَان بْن بَشيب وَحَسَّان بْنِ ثَابِتٍ وَمُسلِّمةً بْن مُخْلِد وَفُضاَلةَ بن عُبِيد وآمنت الهم منْ أَكَابِر الصَّحابة . والذينَ كَانُوا في الأمصار عَدَلُوا عَنْ بيِّعته أيضا إلى الطّلب بدَم عَثُمَانَ وَتَرَكُوا الأَمْرَ فَوْضَى حَتَّى يَكُونَ شَوَرَى بَيْنَ الْمُسلمينَ لمن يُولُونَهُ وَظَنُّوا بعلَى هوادَةٌ في السُّكُوت عَنَّ نَصْر عُنْمَانَ مِنْ قساتله لا في الْمُمَالاة عَلَيْه فَحَاشَ الله مِنْ ذلكَ وَلَقَدْ كَانَ مُعَاوِيّةُ إِذَا صِرَّحَ بِمِلَامَتِهِ إِنَّمَا يُوجِهِهُا عَلَيْهِ فسى سُسكُوته فَقَطْ ثُمُّ اخْتَلَفُوا بعد ذلك فَرأَى علَى أنَّ بِيعَتَهُ قَد انْعَقَدَتُ ولَزَمتُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهَا بِاجْتِماعِ مَن اجْتَمَعَ عَلَيْهَا بِالْمَدِيدِنَّةِ دَارِ السِنَّبِي صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ ومَوْطن الصَّحَابة وآرجاً الأمر في المُطالبة بدم عُثْمان إلى اجْتماع النَّاس واتفاق الْكلَّمة فيتتمكَّن حينتُذ من ذلك وراي الاخْرُونَ أَنَّ بِيُّعَتَّهُ لَمْ تَنْعَقَدُ لافْتراق الصَّحَابة أَهْل الْحَلَّ وَالْعَقْدِ بِالْآفَاقِ وَلَمْ يَحْضُرُ إِلاَّ قَلَيهِ لَ وَلاَ تَكُونُ الْبَيْعَةُ إِلاَّ

باتفاق أهْل الْحل والعقد ولا تلزم بعقد من تولاها من غَيْرِهُمْ أَوْ مِنَ الْقَلِيلِ مِنْهُمْ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ حِينَكَ فَوْضَى فَيُطَالَبُونَ أَوَّلاً بدَم عُنُمَانَ ثُمٌّ يَجْتَمعُونَ عَلَى إِمام وَذَهَبَ إلى هــــذا معاوية وعمرو بن العاص وأم المؤمنين عائشة أ وَالزُّبَيْرُ وَابْنُهُ عَبْدُ اللهِ وَطَلَّحَةُ وَابْنُهُ مُحَمِّدٌ وَسَغَدٌ وَسَعَدٍ . وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشيرِ وَمُعَارِيَّةُ بْنُ خَديجِ وَمَنْ كَانَ عَلَى رأيهمْ منَ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عنْ بِيُّعَةَ على بالْمَدِينَةَ كَمَا ذَكَرْنَا إِلا أَنَّ أَهْلَ الْعَصْر السئَّاني منْ بَعْدهم اتَّفَقُوا علَى انْعقاد بَيْعة على ولُزُومها للمسلمين أَجْمعين وتصويب رأيه فيسما ذَهَبَ إليَّه وتَعْيين الْخَطا منْ جهة مُعاويةَ وَمَنْ كَانَ علَى رأيه وَخُصُوصاً طلَّحة والسِّربير لانتقاضهما علَى، على بَعْدَ الْبِيَعْةَ لَهُ في مِا نُقلَ مَعَ دَفْعِ التَّأْثِيمِ عَنْ كُلُّ مِنَ الْفُرِيَقْين كالشَّان في الْمُجْتَهدينَ وَصار ذلكَ إجْماعاً منْ أَهْلِ الْعَصْرِ السِنَّانِي عَلَى أَحَد قَوْلَى أَهْلِ الْعَصْرِ الأَوَّلِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفَ وَلَقَدُ سِئُلَ عَلَيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنْ قَتْلَى الْجَمَلَ وَصَفَّيْنَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسي بَيده لا يَمُوتَنَّ أَحَدُّ منْ هِ وُلاء وَقَلْبُهُ نَقَيُّ إِلاَّ نَحَلَ الْجَنَّةَ يُشيرُ إِلَى الْفَرِيقَيْن نَقَلَهُ الطَّبَرِيُّ وَغَيِّرُهُ فَكَلَّ يَقَعَنُّ عندكَ رَيَّبُ في عَدَالـة أحد منهمُ

ولاً قَدَّحَ فِي شَيُّء مِنْ ذلكَ فَهُمْ مِنْ عَلَمْتَ وَأَقُوالُهُمُ وَأَفْعَالُهُمْ إِنَّمَا هِيَ عَن الْمُسْتَنَدَات وَعَدَالَتُهُمْ مَفْرُوغٌ مِنْهَا عند أهل السنَّة إلا قولا للمُعْتَزلة فيـــمن قاتلَ عليًّا لمَّ يِلْتَفَتُ إِلَيْهِ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْحَقِ وَلاَ عَرِّجَ عَلَيْهِ وَإِذَا نَظَرْتَ بعيَّن الإنصاف عدَّرْت السنَّاس أجمعين في شأن الاختلاف في عَنُّمانَ وَاخْتلاف المسَّحابة من بعد وعلمت أنَّها كانت فتُنَةَ ابْتَلَى اللهُ بها الأُمَّةَ بِينَمَا الْمُسْلِمُونَ قَدْ أَذْهَبَ اللهُ عَدُوَّهُمْ وَمَلَّكَهُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَنَزَلَــوا الأَمْصارَ علَى حُدُودهم بالبُصَرَة وَالْكُوفةَ وَالسِيشَامِ وَمَصَرَ وَكَانَ آكُثَرُ الْعَرَبِ الَّذِينَ نَزَالُوا هـنه الأمصار جُفَاةً لَمْ يَسْتَكُثروا منْ صحُّبةَ النَّبي صلَّى اللهُ عليَّه وسلَّمَ ولا أرتاضوا بخلُّقه مع َ ما كَانَ فيهم من الجاهليّة من الجفاء والْعَصبيّة والتَّفاخُر وَٱلْبُعْدِ عَنْ سَكِينَةَ الإِيمَانِ وَإِنا بِهِمْ عنْدَ اسْتَفحالِ الدُّولَةَ قَدُّ أَصْبُحُوا في ملكة المهاجرينَ والانصار من قريش وكنانة أ وَتُقيفِ وَهُذُينُ وَأَهْلِ المحاز ويَثُربَ السَّابقينَ الأولينَ إلى الإيمان فاستنكفوا مِنْ ذلك وَغَصُّوا به لما يرون لأنفسهم مِنَ التَّقَدُّم بأنسابِهم وكَثَرتهم ومُصادَمة فأرس والسرُّوم مِثْلِ قَبَائِلِ بَكْرِ بْنِ وَأَثْلَ وَعَبَّد الْقَيِّس بْن رَبيـــعةَ وَقَبَائل كُنَّدُةَ وَالْأَزُّد مِنَ الْيَمَن وتَميم وَقَيِّس مِنْ مُضَرَّ فَصارُوا إِلَى الْغَض منْ قُريَسْ واللَّنفَة عَلَيْهِمْ والسِّمْريض في طاعتَهم م والتَّعلُّل في ذلك بالتَّظلُّم منهم والاستعداء عليهم والطُّعن فيسهم بالْعَجْز عَن السُّويَّة وَالْعَدَّل في القسم عَن السُّويَّة وَهَشَت الْمَقَالَةُ بِذلكَ وَانْتَهَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُمُ مَنْ عَلَمْتَ فَأَعْظَمُوهُ وَأَبْلَغُوهُ عُتُمَانَ فَبَعَثَ إِلَى الأَمْصار مِنْ يَكُشفُ لَهُ الْخَبَرَ بِعَثَ ابْنَ عُمْرَ وَمُحَمَّدً بْنَ مَسْلَمَةً وأُسَامَة بْنَ زَيْد وأَمْثَالَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَى الأُمْرَاء شَيْئًا وَلاَ رَآوا عَلَيْهِمْ طَعْنًا وَآدُوا ذلكَ كَما عَلَمُوهُ فَلَمْ يَنْقَطع الـطَعْنُ منْ أَهْل الأمصار وما زالت الشُّناعات تنمه ورَمي الوليد بن عقبة وَهُو عَلَى الْكُوفة بشرب الْخَمْر وسَهد عَلَيْه جَمَاعة منهم م وَحَدَّهُ عُنْمَانُ وَعَزَلَهُ ثُمَّ جاء إلى المديسسنة من الأمصار يَسْأَلُونَ عَزْلَ الْعُمَّالِ وَشَكُوا إِلَى عَائشَةَ وَعَلَمِي وَالسَّزِّينَارِ وَطَلَّحَةً وَعَزَلَ لَهُمْ عَثْمَانُ بِعَضَ الْعُمَّالِ فَلَّم تَنْقَطعُ بذلك ٱلسنتَهُم بلُ وَفَدَ سَعِيدُ بنُ الْعاصي وَهُوَ عَلَى الْكُوفةَ فَلَمَّا رَجَعَ اعْتَرَضُوهُ بالطَّريق ورَدُّوهُ مَعْزُولاً ثُمَّ انْتَقَلَ الْخلافُ بيِّنَ عُثْمان ومَنْ معَهُ من الصحابة بالمدينة ونَقَمُوا عليه امْتناعَهُ من الْعَزْل فأبى إلا أنْ يكسونَ علَى جُرْحةَ ثُمَّ نقَلُوا

النُّكيرر إلى غيَّر ذلك من أَفْعاله وهُو متتمسك بالاجتهاد وَهُمْ أَيْضًا كَذَلكَ ثُمُّ تَجَمَّعَ قَوْمٌ من الْغَوْغَاء وَجَاءُوا إِلَى الْمَدينة يُظْهِرُونَ طلكَ النَّصفة منْ عُثْمانَ وَهُمْ يُضمرُونَ خلاَفَ ذلكَ من قتله وَفيسهم من البصرة والكُوفة ومصر وَقَامَ مَعَهُمْ في ذلك عَلَى قَعَاتُشة وَالزُّبِيْرُ وَطَلَّحة وَغَيْرَهُم م يْحاولُونَ تَسكينَ الأُمُورِ ورَجُوعِ عُنْمانَ إلى رأيهم وعَزلَ لَهُمْ عَامِلَ مِصْرَ فَانْصَرَفُوا قَلْيِسِلاً ثُمُّ رَجِعُوا وَقَدُ لَبُّسُوا بكتاب مُدَلِّس يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ لَقُوهُ في يد حامله إلى عامل مصر بأن يَقْتلُهُم وحلَفَ عُثمان علَى ذلك فقالوا مكنًا من مَرُوانَ فَإِنَّهُ كَاتبِكُ فَخَلَفَ مَرُوانُ فَقَالَ لَيْسَ في الْحُكُم أَكْثَرُ مِنْ هِدَا فَحَاصَرُوهُ بِدَارِهِ ثُمُّ بِيُّتُوهُ عَلَى حِينِ غَفَالَةَ منَ النَّاس وَقَتَلُوهُ وَانْفَتَعَ بَابُ الْفَتْنَةَ فَلَكِلَ مِنْ هِـؤُلاءَ عُذَّرٌ فيما وَقَعَ وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُهْتَمِينَ بِأَمْرِ الدينِ وَلاَ يُضيعُونَ شَيْئًا منْ تَعَلُّقَاتِه ثُمُّ نَظَرُوا بَعْدَ هـــذَا الْواقع واَجْتَهَدُوا واللهُ مُطُّلع علَى أَحْوالهم وعالم بهم ونَحْنُ لاَ نظُنُّ بهم إلا خيراً لما شهدَت به أحوالهم ومقالات الصادق في ....هم وآماً الْحُسَيْنُ فَإِنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ فَسْقُ يَزِيـــدَ عَنْدَ الْكَافَّةُ مِنْ أَهْل عصره بعَثَتْ شيعة أهل البيت بالكُوفة للمسيِّن أَنْ يأتيهُمْ

فيَقُومُوا بأمْره فرآى الْحُسيَنُ أَنَّ الْخُرُوجَ علَى يزيـــــد مُتَّعَينَ مِنْ أَجِلَ فِسْقِهِ لاَ سِيِّماً مِنْ لَهُ الْقُدْرَةُ عِلَى ذلكَ وَظُنَّهِا مِنْ نَفْسه بِأَهْليَّته وَشَوْكته فَأَمَّا الأَهْليَّةُ فَكَانت كَما ظُنَّ وَزِيادَةً وَأَمَّا الشُّوكَةُ فَغَلَطَ يَرْحَمَهُ اللهُ فيها لأَنَّ عَصبيّةً مُضر كَانَتُ في قُريش وعصبية عبد مناف إنما كانت في أُميَّةَ تَعْرفُ نلكَ لَهُمْ قُرَيْشٌ وَسَائِرُ الـــنَّاسِ وَلاَ يُنْكرُونَهُ وإنَّمَا نُسي ذلك أوَّل الإسلام لما شعَلَ النَّاس من الدُّهُول بالْخَوَارِقِ وَآمْرِ الْوحْيِ وَتَسرَدُّدِ الْمَلاَئكةَ لنصرَة الْمُسلمينَ فَأَغْفَلُوا أُمُورَ عَوَائدهم وَذَهَبَتْ عَصبيّةُ الْجاهليّة وَمَنَازعُهَا وَنُسيَتْ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْعَصَبَيَّةُ الطَّبِيعِيَّةُ في الْحماية والدفاع ينتفَعُ بها في إقامة الدين وجهاد المشركين والدين فيها مُحكم والعادة معزولة حتى إذا انقطع أمر الـــــنبؤة وَالْخَوَارِقِ الْمَهُولَةُ تَرَاجَعَ الْحُكُمُ بِعُص السسسيء للْعَوَائد فَعَادَت الْعَصَبَيَّةُ كُمَا كَانَتْ وَلَمَنْ كَانَتْ وَأَصْبُحَتْ مُضْرَ أَطْوَعَ لَبَنِي أُمَيَّةً مِنْ سِواهم بِما كَانَ لَهُمْ مِنْ ذلكَ قَبِّلُ فَقَدُ تَبَيِّنَ لَكَ غَلَطُ الْحُسَيِّن إِلاَّ أَنَّهُ فِي أَمْر دُنْيَوِي لا يُضرُّهُ الْعَلَطُ فيه وآمًا الْحَكْمُ الشِّرْعِيُّ فَلَمْ يَغْلَطْ فيه لأنَّهُ مَنُوطً بظنه وكان ظنُّهُ الْقُدُرةَ علَى ذلك ولَقَدْ عذلَهُ أبن الْعبَّاس

وَأَبْنُ السَّرِّبَيْرِ وَأَبْنُ عُمْرَ وَابْنُ الْحَنَفَيَّةِ أَخُوهُ وَغَيْرُهُ في مُسيسره إلى الْكُوفة وعَلَمُوا غَلَطَهُ في ذلكَ وَلَمْ يَرْجِمْ عَمَّا هُو بسبيله لما أراده الله وآمًا غير المسيّن من الصحابة الذيسن كانوا بالحجاز ومع يزيد بالسشام والعراق ومن التَّابِعِينَ لَهُمْ فَرَآوا أَنَّ الْخُرُوجَ عَلَى يَزِيدَ وَإَنْ كَانَ فَاسَقًا لاَ يَجُورُ لما يَنْشأُ عَنْهُ منَ الْهُرج والسدماء فأقْصرُوا عَنْ ذلكَ ولَمْ يُتَابِعُوا الْحُسيَنَ وَلاَ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ ولاَ أَنَّمُوهُ لأَنَّهُ مُجْتَهَدّ وَهُوَ أُسُوةُ المُجْتَهِدِينَ ولا يَذْهَبُ بِكَ الْعَلَطْ أَنْ تَقُولَ بِتَأْثِيم هسؤُلاً بمُخَالَفَة الْحُسنَيْن وَقَعُودهمْ عَنْ نَصْره فَإِنَّهُمْ أَكُثْرُ المصَّحابة وكانوا مع يزيد ولَم يروا الْخُرُوج عليه وكان الْحُسنَيْنُ يَسْتُشْهدُ بهم وَهُوَ بكَرْبُلاء علَى فصله وَحقه ويَقُولُ سَلُوا جَابِرَ بْنَ عَبِداللهِ وَأَبَا سَعِيد الْخَدْرِيُّ وَأَنسَ بْنَ مالك وسَهُلَ بْنَ سَعيـــد وزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وآمَثْاَلَهُمْ ولَمْ يُنْكرُ عَلَيْهِمْ قُعُودَهُمْ عَنْ نَصْره وَلاَ تَعَرَّضَ لذلك لعلهم أَنَّهُ عَن اجْتهـــاد وإَنْ كَانَ هُوَ عَلَى اجْتهاد ويَكُونُ ذلك كَما يَحَدُّ الشَّافِعِيُّ وَالْمَالَكِيُّ وَالْحَنَفَيُّ عَلَى شُرِّبِ النَّبِيدِ وَاعْلَمُ أَنَّ الأمْرَ ليِّس كَذلك وَقتالَهُ لمَ يكن عن اجْتهاد هؤلاء وإنْ كانَ خلاَفه عن اجتهادهم وإنها انفرَد بقتاله يزيد وأصحابه ولا

تقُولَنَّ إِنَّ يَرْيِدَ وَإِنْ كَانَ فَاسَسَقًا وَلَمْ يُجِزْ هَوُلاَءِ الْخُرُويَ عَلَيْهِ فَالْعَالَمُ عَنْدَهُمْ مِنْ الْخَرُويَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنْما يَنْفَذُ مِنْ أَعْمالِ الْفَاسِقِ ما كَانَ مَشْرُوعا وقتالُ البُغَاةِ عِنْدَهُمْ مِنْ شَسِرُطِهِ أَنْ يَكُونَ مَعَ الإِمامِ الْعَادِلِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي مَسْئَلَتَنا فَلاَ يَجُودُ قِتَالُ الْجُعَادِ وَلا لِيزِيدَ بَلْ هِيَ مِنْ فَعَلاَتِهِ الْمُؤْكِدَةِ لِفِسْقِهِ وَالْحُسُيْنُ فِيها شَهِيدٌ مثابٌ وَهُو عَلَى حَقِّ الْخَلَامِ وَالْحَسُمِّنِ فَيها شَهِيدٌ مثابٌ وَهُو عَلَى حَقِ الْخَلَامِ وَالْجَبْهِادُ وَالْحَمِيلِ الْمَالِكِي فِي الْمَالِكِي فَي الْمُعْدَادُ . إِنَّ الْحَسِيْنَ قَتُل بِشَرْعِ جَدِهِ وَهُو عَلَى مَالُكِي مِن مَعْنَاهُ . إِنَّ الْحَسِيْنَ قَتُل بِشَرِّعِ جَدِهِ وَهُو عَلَى مَالًا مَالِكِي مِن الْعَلَامِ مَا عَلَى مَالَكِي فِي الْمَالِكِي فِي الْمَالِكِي فَي عَلَى الْمَلْكِي فَي عَلَى الْمَلْكِي عَلَى الْمَلْكِي عَلَيْهِ الْمُعْلِدُ وَمُن عَلَى الْمَلْكِي عَلَى الْمَلْكِي عَلَى الْمَلْكِي عَلَى الْمَلْكِي عَلَى الْمُلْكِي عَلَى الْمُلْكِي الْمُلْكِي عَلَى الْمُلْكِي عَلَى الْمُلْكِي عَلَى الْمُلْكِي عَلَى الْمُلْكِي عَلَى الْمُولِ وَمُن عَلَى الْمَلْ الْمُونِ وَمُن عَلَى الْمُلْكِي عَلَى الْمُقَولِ وَمُن عَلَى الْمَالِ وَمَن عَلَى الْمُلْلِ الْالْولِ وَمَن عَلَى الْمُلْ الْالْولِ الْمُسْتِي وَعِي الْمُلْ الْالْولِ وَمُن قِتَالِ أَمْلِ الْالْمُ الْولِهُ وَعَلَى الْمُلُولُ الْالْرَاءِ .

رقم الإيداع : ٥٠٥٨ / ٩٧ الترقيم الدولي : 4 - 318 - 10 - 977

## مكنبة الأسرة



بسعررمزی جنیدوربع بمناسبة مهرچازالفراعةال چُويغ

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

## = ابن خلدون

يعتبر ابن خلدون المؤسس الصقيقى لعلم الاجتماع الحديث، والمؤرخ العربى الأول، بسبب نظراته الطلب فيه القائمة على مناهج العلوم الإنسانية الصديثة، وهي الدخرات التي يتضمنها كتابه الفريد والمقدمة، (وهو في الصقيفة مقدمة حقيقية لكتابه في التاريخ) والذي تفضر مكتبة الاسرة بتقديم فصول مختارة منه.

ولد ابن خلدون فی توذ بی عمام ۲۷۲همجریة (۱۳۳۲ میلادیة) وتوفی بالقاهرة عمام ۸۰۷هجریة (۲۰۱۱ میلادیة) ای آنه سبق بارائه التی ابدعها فی القرن الرابع عشر المیلادی معظم اراد المحدثین فی اوریا، وسوف تظل کتاباته ذات طابع فرید لا مثیل له فی النثر العربی قدیمة وجدیده.

